وزارة التعليم العـالي جامعة أم القـــــرى كلية الدعوة وأصول الدين

نموذج رقم ( ٨ ) إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات

| ٠   | ول الدين قسم: اللبتاع والست | كلية: الدعوة وأصب   | أحد الشاب         | الاسد رياعي . عادل على     |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
|     | والسنة                      | في تخصص : الكلثنا د | ركستوراه          |                            |
| ζ., |                             | سه وكفيقاً          | م الزمرسي اي حداد | الأطروحة مقدمة لنيل درجة : |
|     |                             |                     | المؤلمل           |                            |

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

فبناءَ على توصية اللجنة المكونة لمناقشـة الأطروحـة المذكورة أعـلاه \_ والـــق عَـت مناقشـتها بـــّــاريخ -> | > اهـــ \_ بقبولهــــا أبعــد إجــراًه التعديلات المطلوبة ،وحيث قد تم عمل اللازم ؛ فإن اللجنة توصي بإجازتها في صيغتها النهاتية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه ...

والله الموفق ...

و بعد :

أعضاء اللجنة

المنتوف المناقش الداخلي المناقش الداخلي المناقش الخارجي الاسم : ١٠٤ مبد لرجمن المراهم المطرو المعبر المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد المعبد التوقيع : عالم التوق

الاسم: ورئيس قسم الاسم: ورئيس قسم التوقيع:

يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة .

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى - الدراسات العليا كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة

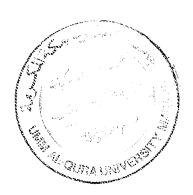

ShVO

1.11.5

## فنفسير الراغب الأصفهاني

المتوفى في حدود سنة 200هـ

دراسة وتحقيقاً

من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية (١١٣) من سورة النساء

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الطالب: عادل بن علي بن أحمد الشدِّي

إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور:

سعدي بن مهدي الهاشمي

الجزء الرابح

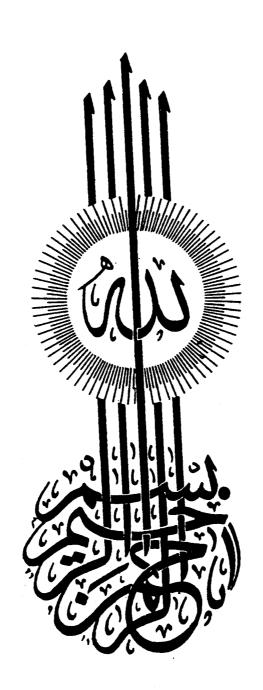

قوله تعالى: ﴿ فَكِنْفَ إِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ أُمَّمْ بِشَهِيدٍ ﴾ (١) الآية. تقديره: كيف حالهم في ذلك الوقت استعظامًا لأمرهم (٢) ؟! وقوله: ﴿ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلآ مِشَهِيدًا ﴾ (٣) فيه أقوال: أحدها: أنه أشار إلى أُمته (٤) ، ويكون قوله: ﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ﴾ عامًّا، وخص النبي عَيَيْ وأمته بالذكر تعظيمًا لهم. والثاني: ما قاله ابن عباس: إن هذه الأمة تشهد للأنبياء، والنبي عَيِيْ يشهد لأمته تزكيةً لهم، واستدلَّ بقوله (٥): ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيكُونَ الرَّسُولُ عَلَى هَنَوُلاَ مُ أَنَّ اللَّ اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ عَلَى هَنَوُلاَ اللهُ اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ اللهُ اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ اللهُ اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ اللهُ عَلَى هَنَوُلاً اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ اللهُ عَلَى هَنَوْلَا اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ اللهُ عَلَى هَنَوُلاَ عَلَى هَنَوْلَا اللهُ عَلَى هَنْ هَنَوْلَا عَلَى هَنَوْلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ هَلَوْلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٤١، ونصُّها: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمِ بِشَهِيدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴾.

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۳٦۸)، ومعاني القرآن وإعرابه للزّجّاج
 (۲/ ۵۳)، وبحر العلوم (۱/ ۳۵۵)، والوسيط (۲/ ۵٤)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٢٨)، والبحر المحيط (۳/ ۲٦۲).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٤١.

 <sup>(</sup>٤) انظر: بحر العلوم (١/ ٣٥٥)، والنكت والعيون (١/ ٤٨٨)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٢٨)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٩٨)، والبحر المحيط (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل زيادة كلمة (صلى) بعد كلمة (بقوله) والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٤٣. وهذا قول السديّ. انظر: جامع البيان (٨/ ٣٦٩)، وبحر العلوم (١/ ٣٥٥)، والتفسير الكبير (١٠/ ٨٥).

إشارة إلى الأنبياء الذين هم الشهداء على أممهم (١). إن قيل: كيف يصحّ أن يكون النبي على شاهدًا للأنبياء الذين قبله وهو لم يحضرهم؟ وأي فائدة لشهادته وشهادتهم؟ قيل: إن الأنبياء لم يختلفوا في أصول ما دعوا إليه، بل كلّهم لسان واحد في الدعاء إلى التوحيد، وأصول الاعتقادات والعبادات، وسائر جمل الشريعة، وعلى ذلك نبّه بقوله تعالى: ﴿ هُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا الشريعة، ومل ذلك نبّه بقوله تعالى: ﴿ هُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا الشريعة، ومل واحد منهم معتقد لما اعتقده الآخر، ومبلّغ ذلك مثل ما بلّغه الآخر، ثم شريعة النبي اعتقده الآخر، ومبلّغ ذلك مثل ما بلّغه الآخر، ثم شريعة النبي جامعة لأصول شرائع من تقدّمه، ولذلك قيل له: خاتم الأنبياء (٣)، وعليه نبّه عليه بقوله: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بني بيتًا، وترك موضع لبنة منه، فكنت موضع اللبنة» (٤)،

<sup>(</sup>١) ذكر هذا القول صاحب الفتوحات الإلهية (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ١٣، ونصُّها: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُ سُرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُو مَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُولُولُولُولُولُولُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>(</sup>٣) نقل صاحب الفتوحات الإلهية عن الكرخي أنه قال: ﴿ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتُوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾: وذلك بأن تشهد للأنبياء بأنهم بلّغوا، لعلمك بعقائدهم، لاستجماع شرعك لجميع قواعدهم». الفتوحات الإلهية (١/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب المناقب، باب «خاتم النبيين ﷺ» رقم (٣٥٣٤). =

وبهذا المعنى ألم بعض المُحدثين فقال:

نُسِقوا لنا نَسْقَ الحساب مقدّمًا وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرًا (١)/ [٢٧٠/ب]

وأما فائدة إقامتها عليهم فتبكيت للعاصين، وتشنيع عليهم، وتزكية للمؤمنين، على ما ذكر في قوله: ﴿ بَلِ ٱللّهُ يُزَكِّ مَن يَشَآمُ ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ يَوْمَبِنِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ (٣) منهم من جعل الصفتين لفريق واحد، أي الذين جمعوا بين الكفر ومخالفة الأمر، ومنهم من جعلهما وصفين لفريقين، أي الذين كفروا وعصوا الرسول؛ فالأول للكفار، والثاني لأهل الكبائر (٤)،

ومسلم في كتاب الفضائل، باب «كونه على خاتم النبين» رقم (٢٢٨٦). والترمذي في كتاب الأمثال، باب «ما جاء في مثل النبي على والأنبياء قبله» رقم (٢٨٦٢)، وقال: صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير باب ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّتُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِهَابٍ ﴾» رقم كتاب التفسير باب ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّتُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِهَابٍ ﴾» رقم (١١٤٢٢). وأخرجه الطيالسي رقم (١٧٨٥)، وابن أبي شيبة (١١/٩٩٤)، وأحمد (٣/ ٣٦١)، والبيهقي في الكبرى (٩/٥)، وفي الدلائل (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي الطيب المتنبي وهو من بحر الكامل، وقد ورد في قصيدة يمدح بها جعفر بن الفرات وزير كافور. انظر: شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي (۲/ ۳۳۲).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) قال النيسابوري: ﴿ يَوْمَهِنِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ ﴾ قيل: =

وقوله: ﴿ لَوَ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ (١) أي تمنوا أن لم يُبعثوا من القبور (٢) ، وقيل: أن لم يُخلقوا رأسًا (٤) ، وقيل: أن لم يُخلقوا رأسًا (٤) ، وقيل: ونحوه قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْنَنِي كُنْتُ ثُرَّابًا ﴾ (٥) ، وقوله:

هذه الجملة معترضة والمراد: وقد عصوا. والظاهر أن الواو للعطف وحينئذ تقتضي كون عصيان الرسول مغايرًا للكفر، لأن عطف الشيء على نفسه غير جائز، فإما أن يخص الكفر بنوع منه وهو الكفر بالله، أو يقال: إنه عام وأفرد ذكر قسم منه إظهارًا لشرف الرسول على معالى وتفظيعاً لشأن الجحود به، أو يحمل عصيان الرسول على المعاصي المغايرة للكفر، فيكون في الآية دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع». تفسير غرائب القرآن (٢/٧١٤)، وانظر: التفسير الكبير (١٠/٨٦)، وأنوار التنزيل (١/ ٢١٥)، وإرشاد العقل السليم (٢/٨٧١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٤٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر هذا القول في: مدارك التنزيل (۱/ ۳۵۹)، وتفسير غرائب القرآن
 (۲/ ۲۱۷)، والبحر المحيط (۳/ ۲۲۳)، وأنوار التنزيل (۱/ ۲۱۵)،
 وإرشاد العقل السليم (۲/ ۱۷۸).

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان (۸/ ۳۷۲)، والنكت والعيون (۱/ ٤٨٨، ٤٨٩)،
 والوسيط (۲/ ٥٥)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٢٩)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۱۷، ۲۱۸)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل (٢١٦/١)، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) سورة النبأ، الآية: ٤٠.

لَوْ تُسَوَّى بتشديد السين على إدغام التاء في السين، وتُسَوِّى بالتخفيف على حذف إحدى التاءين (١)، وقوله: ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ قيل: فيه أقوال: أحدها: ما رُوِيَ عن ابن عباس وقد سُئِلَ عن هذه الآية. وقوله: ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشَرِكِينَ ﴾ (٢) فقال: إن المشركين يوم القيامة لما رأوا أن لا يدخل الجنة إلا من كان مسلمًا، قال بعضهم لبعض: تعالوا نجحد (٣) ، نقول: ما كنا مشركين. فلما قالوا ذلك ختم الله على ألسنتهم، وتكلّمت جوارحهم، فشهدت عليهم، فودوالوساخت بهم الأرض (٤) ولا يكتمون الله (٥).

<sup>(</sup>۱) قال ابن زنجلة: «قرأ نافع وابن عامر (تَسَّوَّى) بتشدید السین والواو. الأصل: (تتسوی) ثم أدغمت التاء في السین. وقرأ حمزة والكسائي (تَسَوّى) بتخفیف السین وفتح التاء والأصل (تتسوی) ثم حذفوا إحدی التاءین تخفیفاً مثل (تذكرون)» ولم یُشر الراغب إلی القراءة السبعیّة الثالثة وهي (نُسَوَّى) وهو فعل مضارع مبني للمفعول ماضیه (سَوَّى) انظر: حجة القراءات ص (۲۰۲، ۲۰۲)، ومعاني القراءات ص (۱۲۷). وانظر: جامع البیان (۸/ ۲۷۲)، وبحر العلوم (۱/ ۳۵۲)، والمبسوط ص (۱۵۷)، والتلخیص ص (۲۶۲)، وغایة الاختصار (۲/ ۳۵۲).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حتى) والصواب ما أثبته وهو الموافق للروايات.

<sup>(</sup>٤) ساخت بهم الأرض: أي: خسفت. انظر المصباح المنير ص (١١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان (٨/ ٣٧٣، ٣٧٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٥٧)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢١٨)، والجامع لأحكام =

والثاني: ما قاله الحسن: إن الآخرة مواقف، وفي بعضها يظهرون، ورُوِيَ عنه أن في بعضها لا يتكلّمون (١). والثالث: أنهم لا يكتمون الله حديثًا، لنطق جوارحهم بذنوبهم، فعلى هذا لا يكون قوله: ﴿ وَلَا يَكُنُونَ ﴾ داخلًا في التمنّي، بل هو استئنافُ كلام (٢). والرابع: أنه لم يقصد بقوله: ﴿ وَلَا يَكُنُونَ ﴾ أنهم لا يقصدون كتمانه، بل عنى أنه لا يتكتم، وذلك كقولك لمن كتم عنك شيئًا فاطلعت عليه: لِمَ تكتم أسرارك عني (٣). والخامس: أن ذلك داخل في التمني، ولكن إشارة إلى حالهم في الدنيا وجحودهم (٤)، فإن كفرهم جحود لما ركّز الله تعالى في فطرتهم، ونقض لما أخذ فإن كفرهم من الميثاق المدلول عليه بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ عليهم من الميثاق المدلول عليه بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ عليهم من الميثاق المدلول عليه بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ عليه من الميثاق المدلول عليه بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ عليه من الميثاق المدلول عليه بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ عليه من الميثاق المدلول عليه بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ عليه من الميثاق المدلول عليه بقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ عَلَيْ الله عليه بقوله المه الميه بقوله المنه الميثاق المدلول عليه بقوله المؤون الله المؤون المية المؤون الميثاق المدلول عليه بقوله المؤون المية المؤون ا

<sup>=</sup> القرآن (٥/ ١٩٩)، وتفسير غرائب القرآن (٢/ ٤١٨)، والبحر المحيط (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۱) ذكره السمعاني في تفسير القرآن (۱/ ٤٣٠)، والبغوي في معالم التنزيل (۲/ ۲۸)، وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ۸۷) وأبو حيان في «البحر المحيط» (۳/ ۲٦٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز (١٢٣/٤)، وذكره عنه أبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٢٦٤). وانظر: إرشاد العقل السليم (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان: والمعنى: «لا يقدرون على كتمان الحديث». البحر المحيط (٣/ ٢٦٤). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر هذا القول في: البحر المحيط (٣/ ٢٦٤).

مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتُهُم ﴾(١) الآية.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمَ شُكُورَى ﴾ (٢) الآية. الشُّكر: هو من السَّكْر، أي سُدِّ مجرى الماء، وذلك لسد البخار الصاعد من المعدة قوة الفهم، وسكرت الريح: أي سكنت، تشبيهًا بسكون الماء إذا سُدِّ مجراه، وكذلك سكرت أبصارنا: أي سُدِّ مجراها، والسّكر قد يقال لما يعرض من الهوى والشباب والغنى (٣). قال الشاعر:

سکران سکر هوی وسکر شراب<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٧٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر معاني السكر في: العين (٥/ ٣٠٩)، وغريب القرآن ص (٢٧٦)،
 وتهذيب اللغة (١٠/ ٥٥)، ومجمل اللغة ص (٣٥٤)، ومعجم مقاييس
 اللغة (٣/ ٨٩)، والمفردات ص (٤١٦)، وبصائر ذوي التمييز (٣/ ٢٣٣)،
 واللسان (٤/ ٣٧٢–٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) صدر بيت من بحر الكامل يُنسب للخليع الدمشقي وتمامه: سُكْران سُكرُ هوى وسكر مُدامةٍ أَنّى يُفيق فتى به سُكرانِ انظر: يتيمة الدهر (١/ ٣٣٣)، والدر المصون (٣/ ٦٨٩)، وبصائر ذوي=

ويقال: سُكارى وسكرى. والغائط: المنهبط من الأرض فكنى به عن الحدث (۱)؛ كالنجو في كونه للمرتفع من الأرض (۲)، والعذرة للفناء (۳)، والحشّ للبستان (٤)، والكنيف للحظيرة (٥). والصّعيد كالصُّعود، لكن الصعيد يقال لوجه الأرض. والصعود

1701

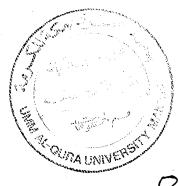

ALVO

<sup>=</sup> التمييز (٣/ ٣٣٣)، والإكسير في صناعة التفسير ص (٣٢٨)، وقد ذكره الراغب في المفردات ص (٤١٦) بعبارة [مُدامة] بدل [شراب].

<sup>(</sup>۱) قال السجستاني: «الغائط: مطمئنٌ من الأرض، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطاً، فكُنِّي عن الحدث بالغائط» غريب القرآن ص (٣٤٩). وانظر: الزاهر (١/ ٤٠٩)، ومجمل اللغة ص (٥٣٩)، والجامع لأحكام القرآن (٨/ ٣٨٨).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن فارس: «والنجوة: الأرض لا يعلوها السيل» مجمل اللغة ص
 (٦٨٩). وانظر: الصحاح (٦/ ٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال ابن فارس: «وعذرة الدار: فناؤها» مجمل اللغة ص (٨٠٥)، وانظر: الزاهر (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) قال ابن منظور: والحَشّ والحُشّ: جماعة النخل، وقال ابن دريد: «هما النخل المجتمع، والحش أيضاً: البستان، والحش: المتوضأ...» لسان العرب (٦/ ٢٨٦)، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٦٥)، وتهذيب اللغة (٣/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) قال ابن فارس: «الكنيف: الساتر، ويسمى الترس كنيفاً لأنه يستر. . والكنيف: الحظيرة...» مجمل اللغة ص (٦١٢)، وانظر: الزاهر (٢٠٩/١).

للعقبة (۱) ، ولما كان الصعيد يقال لوجه الأرض وللساطع منه ، اختلف الفقهاء لاختلاف نظرهم في أنه هل يجب أن يعلق باليد شيء من التراب أم لا ؟ فجوز الكوفيون أن لا يعلق باليد شيء من الأرض ، لكون الصعيد اسمًا لوجه الأرض ، ولم يجوِّز الحجازيون ذلك اعتبارًا بالصعود ، ولقوله : ﴿ فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيّدِيكُمْ ﴾ (٢) وكذلك اختلفوا في أنه هل يجوز التيمم بما يخرج من الأرض سوى / التراب كالحل والزرنيخ (٣) ؟ فجوّز ذلك بعضهم ومنع [٢٧١] منه آخرون ، فمن جوّزه قال : لأن الصعيد اسم لما تصاعد من الأرض الأرض (٤) . والتيمُّم والتأمُّم : التعمُّد ، وفي قراءة عبدالله

<sup>(</sup>۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۲/۲۰)، وغريب القرآن ص (۲۹۸)، ومعجم مقاييس اللغة (۳/۲۸۷)، والمفردات ص (٤٨٤). وأحكام القرآن لابن العربي (۱/٤٤٨)، والبحر المحيط (۳/۲۷۰).

 <sup>(</sup>۲) سورة النساء، الآية: ٤٣. وقد جوّز مالك وأبو حنيفة ألا يعلق باليد شيء عند التيمم، ولم يجوّز ذلك الشافعي وأحمد. انظر: خلاف العلماء في ذلك في: بدائع الصنائع (١/ ٣٤٠)، والمغني لابن قدامة (١/ ٢٤٧، ٤٤٨)، والعزيز شرح الوجيز للرافعي (١/ ٢٣٠، ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٣) «الزرنيخ: عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه، ومركباته سامة يُستخدم في الطب في قتل الحشرات» المعجم الوجيز ص (٢٨٨)،
 وانظر: المعرب ص (٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) جوّز مالك وأبو حنيفة التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة= ١٢٥٢

فتأمّموا<sup>(۱)</sup>. وعابري سبيل: قال علي وابن عباس: هم المسافرون، قالسوا: ويجوز لهم التيمُّم عند الجنابة. والصلاة عندهما اسمالفعل<sup>(۲)</sup>، وقال الحسن وسعيد: عابر السبيل: المجتاز، والصلاة يريد به موضعها<sup>(۳)</sup>، كقوله: ﴿ لَمَّدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعُ السَّالِ عَلَيْمَ السَّلِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلِيمَ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ السَّلِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ السَّالِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ السَّالِ عَلَيْمُ السَّالِ عَلَيْمُ السَّالِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

والزرنيخ والحجارة، ومنع ذلك الشافعي وأحمد. انظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٣٢)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣٩)، والمغني (١/ ٢٤٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٣٦، ٣٣٧)، والعزيز (١/ ٢٣٠)، والبحر المحيط (٣/ ٢٧٠)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>۱) قال السجستاني: تيمَّموا: تعمدوا. غريب القرآن ص (۱۳۵). وانظر: معاني القرآن للفرّاء (۱/ ۲۷۰)، ومجاز القرآن (۱/ ۱۲۸)، وتفسير غريب القرآن ص (۱۲۷)، ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۹۷).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۳۷۹، ۳۸۰)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۹۰۹، ۹۰۹)، وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۲۰۳)، وأحكام القرآن للجصاص (۱/ ۴۰۹)، وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۴۳۱)، والنكت والعيون (۱/ ۴۹۱)، وهو قول مجاهد والحكم وابن زيد وابن جبير. وانظر: معالم التنزيل (۲/ ۲۲۰)، والجامع لأحكام القرآن (۵/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٨/ ٣٨٣، ٣٨٣)، وتفسير القران العظيم لابن أبي حاتم (٩٦٠/٣)، وأحكام القرآن للجصاص (٢٠٣/٢)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٣٦)، وهو مروي عن ابن عباس. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبدالله بن مسعود، وأنس بن مالك، وأبي عبيدة، وسعيد بن المسيب، وأبي الضحى، وعطاء، ومجاهد، ومسروق، وإبراهيم=

وَصَلَوَتُ ﴾ (١). والمريض الذي جُوّز له التيمّم: الجريح والقريب والمستة: والقريب دون المحموم والمستة: الجماع، عن على وعن ابن عباس (٣)، وقيل: اللمس

النخعي، وزيد بن أسلم، وأبي مالك، وعمرو بن دينار، والحكم بن عتيبة، وعكرمة، والحسن البصري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وانظر: النكت والعيون (١/ ٤٩٠)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٠٠)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٠٦).

سورة الحج، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>۲) قال ابن العربي: "المرض: عبارة عن خروج البدن عن حدّ الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ؛ وهو على ضربين: يسير وكثير، وقد يخاف المريض من استعماله أي الماء وقد يُعدم من يناوله إياه، وهو يعجز عن تناوله، ومطلق اللفظ يُبيح التيمّم لكل مريض إذا خاف من استعماله وتأذّيه بالماء». أحكام القرآن (۱/ ٤٤٠). وانظر: خلاف العلماء في ذلك في: بدائع الصنائع (۱/ ۳۱۸)، والمحرر الوجيز (۱/ ۱۲۸)، والمعني (ا/ ۲۲۸)، والعزيز (۱/ ۲۱۸)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ۲۲)، والبحر المحيط (٣/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٨/ ٣٨٩–٣٩٢)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٦١). ذكر رواية ابن عباس ثم قال: ورُوِيَ عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن، وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وانظر: النكت والعيون (١/ ٤٩١)، والوسيط (١/ ٥٨)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٢٢)، وتفسير القرآن العظيم=

باليد وما دون الجماع؛ عن ابن مسعود، وابن (۱) عمر (۲)، وقُرِئ: لمستم (۳)، والأول في الجماع أكثر (٤)، وقوله: ﴿ لَا تَقَرَبُوا الصّكَاوَةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ ﴾ (٥) ليس بنهي للسكران عن قربان الصلاة، كما تصوّره بعض الناس فأطال فيه الكلام، وقال: كيف يصح نهي من لا يعقل ما يقول، وإنما ذلك نهي المؤمنين عن السكر المانع

البن کثیر (۱/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأبي) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۳۹۲–۳۹٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۹۲۱)، وقال بعد أن ذكر الأثر عن ابن مسعود: وروي عن ابن عمر وعبيدة، وأبي عثمان النهدي، والشعبي، وثابت بن الحجاج، وإبراهيم النخعي، وزيد بن أسلم نحو ذلك. وإنظر: النكت والعيون (۱/ ٤٩١)، والوسيط (۲/ ۸۸)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۲۲)، والبحر المحيط (۳/ ۲۲۲)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي وخلف (أو لمستم) بغير ألف. وقرأ الباقون (أو لامستم). انظر: حجة القراءات ص (٢٠٤، ٢٠٥)، والمبسوط ص (١٥٧)، والتلخيص ص (٢٤٥)، وغاية الاختصار (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) قال الطبري: «وأولى القولين من ذلك بالصواب قول من قال: «عنى الله بقوله: ﴿ أَوْ لَكُمْ اللِّمَ اللَّهِ الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ، أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، جامع البيان (٨/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٤٣.

من الصلاة (۱) ، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ (۲) ، وقيل: إن ذلك نهيٌ عن الشرب، وكان هذا تعريضًا بالتحريم، فلما أنزل الله ذلك تحرّج [قوم] (۳) فتركوها، وشربه قوم في غير أوقات الصلوات إلى أن ورد تصريح التحريم (٤) ، وقال بعض أهل الورع: ليس النهي عن تعاطي الخمر، بل ذلك عنه، وعن مقتضى سكر الهوى، وسكر الاشتغال بالدنيا، وأمر بأن يجمع الإنسان

<sup>(</sup>۱) وهذا يتوافق مع كلام ابن جرير الطبري في جامع البيان (۸/ ٣٧٥)، وقال ابن عطية: «والخطاب لجميع الأمة الصاحين، وأما السكران إذا عدم الميزَ لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت، وإنما هو مخاطب إذا صحا..» المحرر الوجيز (٤/ ١٢٥). وانظر: البحر المحيط (٣/ ٢٦٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(3)</sup> ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (٢٦٦٦)، ولم يذكر صاحبه وردَّ النيسابوري هذا القول بقوله: «ومن قال: إن مدلول الكلام يرجع إلى النهي عن الشرب المخلّ بالفهم عند القرب من الصلاة، وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، فلا يكون منسوخاً، يكذبه أن الصحابة لم يفهموا منها التحريم المطلق، فكانوا لا يشربون في أوقات الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها، فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السُّكر، وعلموا ما يقولون إلى أن نزلت آية المائدة فقالوا: انتهينا يا رب» تفسير غرائب القرآن (٢/ ٤١٩).

نفسه ويفرِّغ للعبادة همّه، قال: وليست الجنابة للحالة المعروفة فقط، بل هي عبارة عن نجاسة النفس بالذنوب، وحثُّ على تجنُّبها وتطهير النفس منها بقوله: ﴿ لِيُطَهِّرَكُمُ ﴾ (١) فإن قيل: فما وجه تعلق هذه الآية بما قبلها، والإتيان بحكم التيمُّم عقب ما تقدم؟ قيل: لما أمر فيما تقدّم بالعبادة بقوله: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ مَا يُطَهّر، وحكم ما ينوب منابه إذا فُقِدَ (٣). طهارة بين عقيبها حكم ما يُطهر، وحكم ما ينوب منابه إذا فُقِدَ (٣).

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ ﴾ (٤) الآية. رَأَيْتَ: يُعدّى بإلى تنبيهًا على معنى النظر والاعتبار، وذلك في رؤية القلب دون الحاسة (٥)، واشتراء الضلالة بالهدى:

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَكِكِنَ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، وهو الذي ذكره الراغب من التفسير الإشاري الذي اشتهر به المتصوفة، وانظر: نحوًا مما ذكر في: لطائف الإشارات (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ذكر القرطبي نحوًا من هذا التوجيه في الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٠١، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٤٤، ونصَّها: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قال الزّجّاج: «المعنى: ألم ينته علمك إلى هؤلاء» معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٥٦)، وقال أبو حيان: «والرؤية هنا علمية، وضمنت معنى ما يتعدى بإلى، فلذلك لم يتعدّ إلى مفعولين، وكأنه قيل: ألم ينته علمك إلى كذا؟=

<sup>=</sup> وقال الراغب: رأيت يتعدى بنفسه دون الجار، لكن لما استعير قولهم: (ألم تر) لمعنى: ألم تنظر عدّي تعديته، وقلما يستعمل ذلك في غير التقرير، ما يقال: رأيت إلى كذا» اهـ. البحر المحيط (٢/ ٢٥٨)، عند تفسيره للآية: ٢٤٣ من سورة البقرة. وانظر: الكشاف (١/ ٥١٥).

<sup>(</sup>١) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية ٤٥، ونصُّها: ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٤٥.

موالاتهم، واستنصارهم، وتَسْتَكُفوا بولاية الله ونصرته، وكفى به وليًّا ونصيرًا (١).

قوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَهُ ' الآية . الليّ أصله الفَتْلُ فاستعير لصرف الإنسان عما يريده ، وصرف الكلام من وجه إلى وجه استعارة الجدل في الجدال ، ومنه ليّ الغريم ، ولواء الجيش لكونه / في الأصل خيطًا ملويًا ، واللّوى: الملوى من الرمل ؛ لا يصنعه [٢٧١/ب] البشر (٣) ، وقوله (٤): ﴿ بألسنتهم ﴾ أي جارحتهم أو كلامهم ، وكلاهما في الحقيقة واحد ﴿ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينَ ﴾ أي يطعنون بألسنتهم في الدين (٥) ،

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۸/ ٤٢٩)، وبحر العلوم (۱/ ٣٥٨)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٣٦)، وتفسير القرآن الوجيز (٤/ ١٣٦)، والبحر المحيط (٣/ ٢٧٢)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٦، ونصُّها: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا مَوَاضِعِهِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فَاضَمَعْ فَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فَاصَّمَعْ فَانْظُرُا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّمْ وَأَقُومُ وَلَكِن فِي ٱلدِينَ وَلَوَ أَنَهُمُ اللَّهُ مِكْفَرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

لَعَنَهُمُ اللَّهُ مِكْفَرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

 <sup>(</sup>٣) انظر: معاني الليّ في: العين (٨/ ٣٦٤)، وجامع البيان (٦/ ٥٣٥–٥٣٥)،
 وغريب القرآن ص (٤٠٥)، وتهذيب اللغة (١٥/ ٤٢٨)، والمفردات ص
 (٧٥٢)، واللسان (١٥/ ٢٦٢، ٣٦٣)، والبحر المحيط (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وقولهم) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) قال أبو حيان: ﴿ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ ﴾ أي باللسان ». البحر المحيط (٣/ ٢٧٥)، وانظر: العين (٧/ ٢٥٦)، والمفردات ص (٧٤٠).

وقوله ﴿غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ يقال على وجهين: أحدهما: دعاء على الإنسان بالصمم (١). والثاني: دعاء له (٢)، فقد تُعورِف قوله: أسمعته؛ في السب، ورُوِيَ أن أهل الكتاب كانوا يقولون ذلك، يرون أنهم يعظمون النبيّ، وأنهم يدعون له، لأن قولهم ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ يقتضي ظاهره: أنا قد عصينا من أمرتنا بعصيانه، واسمع غير مشتوم؛ وحافظنا، وهم يقصدون بقولهم ﴿ وَعَصَيْنَا ﴾ أنا عصيناك، واسمع لا سمعت، وراعنا أي رَاعنًا (٣)، وذلك شتم فيما بينهم (٤)، فذكر تعالى أن ذلك ليّ

 <sup>(</sup>۱) ذكر هذا الوجه ابن جرير في جامع البيان (۸/ ٤٣٣)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٤/ ١٣٨، ١٣٩)، والقرطبي في الجامع (٥/ ٢٤٣).

 <sup>(</sup>۲) أي لا أسمعت مكروها. انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٧٥). أو اسمع غير مأمور أو غير صاغر. انظر: المحرر الوجيز (١٣٨/٤)، وأنوار التنزيل (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٣) من الرعونة. قال ابن جرير: "وقد حُكِيَ عن الحسن البصري أنه كان يقرؤه (راعنًا) بالتنوين بمعنى: لا تقولوا قولاً راعنًا، من الرعونة وهي الحمق والجهل. وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة. . . " جامع البيان (٢/ ٢٦٦) عند تفسير قوله تعالى ﴿ يَعَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَحِنَا . . ﴾ الآية. وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج (٢/ ٥٨)، تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو حيان أنهم كانوا يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقًا. وقال ابن عطية: «وهذا اللِّي باللسان إلى=

وطعن في الدين بالسنتهم، أي لُغتهم، ولو عدلوا عن هذه الألفاظ إلى ما أُمِرُوا به لكان أنفع لهم، ولكن لما كفروا لعنهم الله، أي منعهم التوفيق (١) وشرح الصدر (٢)، وقد تقدّم معنى اللعنة وتفسير قوله: ﴿ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلاً ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ مِّنَ اللعنة وتفسير قوله: ﴿ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلاً ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ مِّنَ اللّذِينَ هَادُوا فِيه قولان: الأول: أنه متعلّق بما تقدّم، كأنه قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب من الذين هادوا فيكم، فتكون من للجنس أو للتبيين، وتكون للوقف على قوله: ﴿ وَمِنَ الذِينَ هَادُوا فَي والشاني: أن تكون استئنافًا على قدير: من الذين هادوا فريق (٤)، والشاني: أن تكون استئنافًا على تقدير: من الذين هادوا فريق (٤)، كقوله: ﴿ وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ تقدير: من الذين هادوا فريق (٤)، كقوله: ﴿ وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ اللّهُ مَقَامٌ اللّه اللّه مِنَا الذين هادوا فريق (٤)، كقوله: ﴿ وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ اللّه الذين هادوا فريق (٤)، كقوله: ﴿ وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ اللّه اللّه عليه الذين هادوا فريق (٤)، كقوله: ﴿ وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ اللّه عليه اللّه الذين هادوا فريق (٤)، كقوله: ﴿ وَمَامِنًا إِلّا لَهُ مَقَامٌ اللّه الذين هادوا فريق (٤)، كقوله: ﴿ وَمَامِنًا إِلّا لَهُ مَقَامٌ اللّه اللّه اللّه عليه اللّه اللّه الذين هادوا فريق (٤)، كقوله: ﴿ وَمَامِنًا إِلّا لَهُ مَقَامٌ اللّه اللّه الذين هادوا فريق (٤) من الذين المنافرا فريق (٤) من الذين

<sup>=</sup> خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل، ويحفظ منه في عصرنا أمثلة»، قال أبو حيان: «وهو يحكي عن يهود الأندلس، وقد شاهدناهم وشاهدنا يهود ديار مصر على هذه الطريقة، وكأنهم يربون أولادهم الصغار على ذلك..» انظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٣٩)، والبحر المحيط (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۲/ ۳۲۸-۳۲۹).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۸/ ٤٣٦، ٤٣٩)، والبحر المحيط (۳/ ٢٧٥)،
 وإرشاد العقل السليم (۲/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الراغب المخطوط لقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُويُنَا غُلُثُنَّ بَل لَمَنَهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٤) انظر هذين القولين في: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٢٧١)، ومعاني القرآن للأخفش (١/ ٤٣٨)، وجامع البيان (٨/ ٤٣٠، ٤٣١)، ومعاني القرآن

مَّعْلُومٌ ﴾ (١) واستقبح المبرّد هذا الوجه لحذف الموصول وترك الصلة (٢).

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ عَامِنُوا عِمَا نَزَلْنا ﴾ (٣) الآية. الطمس والطلس والدرس يتقارب، ولكن الطمس زوال الأعلام المماثلة، قال: وبلدة طامسة أعلامها، والطلس زوال الصورة، ومنه قيل: درهم مطلس، إذا لم يكن عليه نقش، والدرس قد يقال في الأثر الخفي (٤). وطمس الوجوه منهم من أخذه

<sup>=</sup> وإعرابه للزجاج (٢/ ٥٧)، والبحر المحيط (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٦٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: الدر المصون (۳/ ۲۹۶، ۲۹۵)، ولم أجد للمبرد كلاماً على هذه الآية، نعم رأيت أنه لا يجيز حذف الموصوف وإبقاء الصلة كما في المقتضب (۲/ ۱۳۲)، وليست هذه الآية من ذلك في شيء، بل هي على هذا الوجه الأخير من باب حذف الموصوف لوجود ما يدل عليه، وهذا لم يمنعه المبرِّد مطلقًا، بل حمل عليه أبياتاً، وحمل عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنَ أَهْلِ الْمَرِّدِ مُن اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّاللَّا ال

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٤٧، ونصُّها: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِكْنَبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللّهِ مَفْعُولًا ﴾.

 <sup>(</sup>٤) انظر: معاني الطمس في: العين (٧/ ٢٢١)، وجامع البيان (٨/ ٤٤٤،
 ٤٤٥)، وغريب القرآن ص (١٠٦، ٣١٩، ٤٦٠)، وتهذيب اللغة (٣٥١/١٥٠)، ومجمل اللغة =

محسوسًا ثم اختلفوا؛ فمنهم من قال: عنى ذلك في الدنيا، وهو أن ينبت الشعر على وجوههم فتصير صورتهم كصورة القردة والخنازير (۱)، وتكون وجوههم إلى أقفائهم (۲)، ومنهم من قال: عنى ذلك في الآخرة (۳)، وعلى ذلك قوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنْبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِفِي ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنْبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِفِي ﴾ لأن وجوههم التي فيها العيون إلى ظهورهم، ومنهم من أخذه معقولاً، ثم اختلفوا: كيف يكون ذلك؟ فمنهم من قال: عنى أنا نردهم عن الهداية إلى الضلالة لما ارتكبوه من المعاصي (۵)،

<sup>=</sup> ص (٤٥٢)، ومعجم مقاييس اللغة (٣/ ٤٢٤)، والمفردات ص (٥٢٥)، وقال ابن فارس: «الطلسُ: محو الكتاب» مجمل اللغة ص (٤٥٠)، وقال: «الدرس: الطريق الخفي، ودرس المنزل: عفا..» مجمل اللغة ص (٢٣٨)، والصحاح (٣/ ٩٢٨).

<sup>(</sup>۱) وهذا قول الفرّاء. انظر: معاني القرآن (۱/ ۲۷۲)، وجامع البيان (۸/ ٤٤٣)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>۲) هذا قول آخر ذكره الفرّاء كذلك في معاني القرآن (۱/ ۲۷۲)، وهو قول ابن عباس وقتادة وعطية العوفي واختاره ابن جرير الطبري. انظر: جامع البيان (۸/ ٤٤٠، ٤٤١)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۹۲۹)، والنكت والعيون (۱/ ٤٩٤)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۳۱)، والبحر المحيط (۲/ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (٣/ ٢٧٩) ولم يذكر قائله.

<sup>(</sup>٤) سورة الانشقاق، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٤٢)، = ١٢٦٣

نحو قوله: ﴿ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْمِهِ ﴾ (١) الآية. والثاني: أن تكون الوجوه الأعيان والرؤساء، والمعنى قيل: أن يجعل الرؤساء منكم أذنابًا (٢)، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ إِن تُطِيعُوا اللَّذِيبَ كَفَرُوا يَرُدُّ وَكُمْ عَلَى أَعْقَكِمِكُمْ ﴾ (٣) الآية. وقيل: إن ذلك في الآخرة، وهو أن قومًا من الكفار كانوا يسخرون في الدنيا من المؤمنين، فيُعرضون على الجنة ثم يُردون على أعقابهم فيدخلون النار (٤)، وقوله: ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنّا الْعَنّا الْعَنّا الْعَنّا الْعَنّا الْعَنَا اللّهُ عَلَيْهُمْ كُمَا لَعَنّا الْعَنّا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

<sup>=</sup> وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٦٩)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٤)، وزاد ابن أبي نجيح والسدي. والبحر المحيط (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية ، الآية: ٢٣.

 <sup>(</sup>۲) ذكر الزمخشري هذا الوجه في الكشاف (۱/ ۱۹)، وحكاه عنه أبو حيان
 في البحر المحيط (٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) قال أبو السعود: "وقد اختلف في أن الوعيد هل كان بوقوعه في الدنيا أو في الآخرة، فقيل: كان بوقوعه في الدنيا. وقيل: إنما كان الوعيد بوقوع ما ذكر في الآخرة عند الحشر، وسيقع فيها لا محالة أحد الأمرين أو كلاهما على سبيل التوزيع. والحق أن النظم الكريم ليس بنص في أحد الوجهين. . . » انظر: إرشاد العقل السليم (٢/ ١٨٦)، والفتوحات الإلهية (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٦٥، وانظر: تفسير الراغب (ق٦٣ \_ مخطوط).

مَفْعُولًا ﴾ (١) أي نافذًا في حكم المفروغ منه (٢). وقيل: هو إشارة إلى ما قال ﷺ: «أول ما خلق الله القلم، فقال له: اجر بما هو كائن [إلى] (٣) يوم القيامة (٤) ، وقيل: الأمر همهنا إشارة إلى الإبداع، وهو اختراع/ الشيء من غير أصل، لا في زمان ولا [٢٧٢/أ] في مكان، ولا بآلة، وذلك يعبر عنه بالأمر (٥)، [و] (٢) على ذلك قوله: ﴿ أَلَا لَهُ أَلْمُ أَنَّ مُ أَلَا أَمُ أَنَّ مُ أَلَا أَمْ أَنْ أَلَا أَمْ أَنْ أَلَا أَلَا أَمْ أَلَا أَلْكُوا اللَّهُ أَلَا لَلْكُونُهُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا لَا أَلَا أَلْكُوا أَلَا أَلَا

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٤ ﴾ (٨) ، الآية . معنى

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۸/ ٤٤٨)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٤٥)، والبحر المحيط (٣/ ٢٧٩)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، وهو من لفظ الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب السنة، باب: في القدر، رقم (٤٧٠٠) نحوه. ورواه الترمذي في كتاب القدر، رقم (٢١٥٥) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي كتاب التفسير رقم (٣٣١٩) وقال: حسن صحيح غريب. وأخرجه أحمد (٥/٣١٧).

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط (٣/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

 <sup>(</sup>٨) سورة النساء، الآية: ٤٨، ونصُّها: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ
 مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾.

أن يشرك به: أن يديم الإنسان الشرك، فلا خلاف أن من لم يُدم ذلك بل أقلع عنه بالتوبة على الوجه الذي يجب يُغفر له. لكن اختُلِف في قوله ﴿ لِمَن يَشَاءً ﴾ لكونه مجملًا، فقال بعضهم: عنى به غير المشركين، فكأنه قيل: يغفر ما دون ذلك لغير المشركين، ففيه توعُد أن المشرك مأخوذ بكل ذنب مع الشرك بخلاف المؤمنين (۱)، الذين قال لهم: ﴿ إِن تَجْتَينبُواْ كَبَآيِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ المؤمنين (۱)، الذين قال لهم: ﴿ إِن تَجْتَينبُواْ كَبَآيِر مَا نُنْهُونَ عَنْهُ المؤمنين (۱)، الذين قال لهم: ﴿ إِن تَجْتَينبُواْ كَبَآيِر مَا نُنْهُونَ عَنْهُ المؤمنين (۱)، الذين قال لهم: ﴿ إِن تَجْتَينبُواْ كَبَآيِر مَا نُنْهُونَ عَنْهُ وَلِيبُ مِن قال: عنى به التائب (۱) بدلالة قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللهِ قَرِيبُ مِن المُحْسِنِينَ ﴿ وَفِيهُ مَا لا يغفر وهو الكبائر، وإلا لم ما يُغفر، وهو الصغائر، وفيه ما لا يغفر وهو الكبائر، وإلا لم يكن لقوله: ﴿ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ فائدة، فليس بصحيح لأن قوله: يكن لقوله: ﴿ لِمَن يَشَآءٌ ﴾ فائدة، فليس بصحيح لأن قوله: يكن لقوله: ﴿ عَمْ للذنوب صغائرها وكبائرها، والمغفور له هو هما لا يغفر، والمغفور له هو ما للذنوب صغائرها وكبائرها، والمغفور له هو

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن كثير، «ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبدٍ لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده». تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ٤٨٨). وانظر: جامع البيان (٨/ ٤٤٨)، والبحر المحيط (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، الآية: ۳۱.

<sup>(</sup>٣) وهو قول المعتزلة. انظر: الكشاف (١/ ٥١٩، ٥٢٠)، والمحرر الوجيز (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ٥٦.

الذي جعله خاصًا منهما، فيقتضي أن ما دون الشرك كله يُغفر، لكن يُغفر البعض دون بعض، واشتراط ﴿ لِمَن يَشَامً ﴾ لئلا يقرر أن ذلك عامٌ للمشرك وغير المشرك، فصار قوله: ﴿ لِمَن يَشَامً ﴾ عبارة عن غير المشركين (١) ، وقولهم: إن الكبائر دون الشرك لو صح غفرانها لم يثبت فيها اللعن ولا الحد على وجه النكال ليس بشيء، فليس في ذكر اللعن ما يقتضي أن لا يُغفر لصاحبه، وأما النكال في الدنيا فتعلُقهم به جهل أو تجاهل، لأن موضوع النكال ليكون قمعًا للمنكّل به عن معاودته وقمع غيره عن أن يحذو ليكون قمعًا للمنكّل به عن معاودته وقمع غيره عن أن يحذو مذوه، وليس ذلك من عقوبة الآخرة في شيء، بل قد قيل هو مسقطٌ لعقوبة الآخرة ، لقوله ﷺ: «الحدود كفّارات لأهلها» (٢) ،

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن عطية أن هذه الآية أبطلت قولي المعتزلة والمرجئة، «وذلك أن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، فصل مجمع عليه، وقوله ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ فصل قاطع بالمعتزلة، راد على قولهم ردًّا لا محيد عنه. ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصحَّ قول المرجئة، فجاء قوله ﴿ لِمَن يَشَاءً ﴾ رادًا عليهم، موجباً أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم دون قوم، بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن. ثم قال: «ورامت المعتزلة أن تردً هذه الآية إلى قولها بأن قالوا: (من يشاء) هو التائب، وما أرادوه فاسد، لأن فائدة التقسيم في الآية كانت تبطل، إذ التائب من الشرك يُغفر له » المحرر الوجيز (٤/ ١٤٣)، ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) رواه بمعناه البخاري في كتاب الحدود، باب «الحدود كفارة» رقم =

ألا ترى أنه قد يُحدّ التائب مع أن العقوبة في الآخرة قد سقطت عنه بالتوبة (١) إ وما رواه جابر أنا كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى نزل قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ ﴾ الآية (٢) دلالة على فساد قولهم، وما قالوه بأن هذا من أخبار الآحاد فلا يقبل فيما هو من باب التدين والعلم (٣)، فإن أخبار

<sup>= (</sup>۲۷۸۶)، وكذلك رواه مسلم بمعناه في كتاب الحدود، باب «الحدود كفارات لأهلها» رقم (۱۷۰۹). ورواه الترمذي في كتاب الحدود، باب «ما جاء أن الحدود كفارة» رقم (۱۶۳۹) بمعناه، وقال: حسن صحيح. والدارمي في كتاب الحدود، باب «الحد كفارة لمن أقيم عليه» (۲/ ۱۸۲) رقم (۳٤٥۷) بمعناه أيضاً. وأخرجه أحمد في مسنده (٥/ ۱۸۲) وابن الجارود رقم (۸۰۳)، والطحاوي في شرح المشكل رقم (۱۹۲، ۱۹۲۳)، والبيهقي في السنن (۸/ ۳۲۸) والحميدي في المسند (۳۸۷)، والبغوي في شرح السنة رقم (۲۹).

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمة عشرة أسباب تغفر بها الذنوب وتدفع بها العقوبات سوى التوبة. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٧/ ٤٨٧-٥٠١).

<sup>(</sup>۲) الصواب أن هذا الأثر عن ابن عمر، وليس عن جابر كما ذكر الراغب، وقد ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بنفس اللفظ (۱/ ٤٨٤)، وعزاه للبزار، وقد ذُكِرَ بألفاظ أخرى، رواها ابن جرير في جامع البيان (۸/ ٤٥٠)، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ ٩٧٠).

 <sup>(</sup>٣) مذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكل ما صحَّ عن رسول الله ﷺ، سواء
 أكان متواتراً أم آحادًا، وسواء أكان في أبواب الفقه أو العقيدة أو غيرهما، =

الآحاد تُرد فيما تعافه العقول الصحيحة (١) ، وقد علم أن العفو من باب الإحسان الذي حثنا عليه العقل والشرع ، وبتحريه يصير العبد من الصديقين والشهداء والصالحين ، والافتراء: يقال في القول والفعل كالصدق والكذب ، بل الافتراء وإن تُعوُرِف في القول فهو بالفعل أولى ، وكذا الاختلاق ، لأنهما من فريت الأديم وخلقته (٢) ، ومعنى الإثم العظيم هو الذي إذا اعتبر بالآثام كان

<sup>=</sup> وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. قال الإمام ابن عبد البر:

«وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي
عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة».

التمهيد (١/٨). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب أصحابنا أن
أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات» المسودة
ص (٢٤٨). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٦/١٨)، (٢٠٠)

حس (٢٥٧)، والرد على المنطقيين ص (٣٥-٣٨).

<sup>(</sup>۱) مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الشرع على العقل وألا تعارض النصوص الصحيحة بدعوى مخالفتها للعقل، لأن العقول تتفاوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس، ولا بذوق ووجد ومكاشفة. ولا قال قط: قد تعارض في هذا العقل والنقل، فضلًا عن أن يقول: فيجب تقديم العقل» مجموع الفتاوى (٢٨/١٣، ٢٩)، وانظر: درء تعارض العقل والنقل (٥/ ٢٥٥، ٢٥٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: معاني الافتراء في: جامع البيان (۸/ ٥٥١)، ومعاني القرآن وإعرابه=
 ۱۲۲۹

أكثرها عقوبة.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسُهُمْ بَلِ ٱللّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ (١) التزكية ضربان: أحدهما: بالفعل، وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهير بدنه، وذلك يصح أن ينسب إلى العبد تارة نحو قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴾ (٢) وإلى من يؤمر بفعله، نحو قوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِكِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرُكِيهِم يؤمر بفعله، نحو قوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِكِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرُكِيهِم يؤمر بفعله، نحو قوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِكِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرُكِيهِم يؤمر بفعله، ودلك بالإخبار عنه بذلك، ومدحه به، ومحظور على الإنسان أن يفعل ذلك بنفسه، لا بالشرع فقط، بل بمقتضى العقل، من غير داع إلى ذلك، ولمّا قالت اليهود والنصارى ﴿ خَنْ أَبْنَكُوا اللّهِ وَاَحِبَتُوهُ ﴿ (٤) ، ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنّةُ والنصارى ﴿ خَنْ أَبْنَكُوا اللّهِ وَاَحِبَتُوهُ ﴾ (٤) ، ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنّةُ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيْ ﴾ (٥) ذمّهم الله تعالى بذلك، وذمّ من إلا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيْ ﴾ (٥) ذمّهم الله تعالى بذلك، وذمّ من إلّه من كانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيْ اللهُ وَاحْ مَهُ الله تعالى بذلك، وذمّ من إلَّه من كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيْ اللهُ وَالْعَلْ فَالْعُولُ اللهُ عَالَى بذلك، وذمّ من

<sup>= (</sup>٢/ ٢٠)، وغريب القرآن ص (١٠٢، ١٠٣، ١٠٩)، وتهذيب اللغة (٢٥ / ٢٥)، ومجمل اللغة ص (٥٦٦)، والمفردات ص (٦٣٤). وانظر: معاني الاختلاق في: مجمل اللغة ص (٢٢٢)، والفروق ص (١٤٩)، والمفردات ص (٢٩٦).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١١١.

يفعل فعلهم، وحظر أن يمدح الإنسان نفسه، بل أن يزكي غيره الا على وجه مخصوص، فالتزكية في الحقيقة/ هي الإخبار [٢٧٢/ب] عما ينطوي عليه الإنسان، ولا يعرف ذلك إلا الله تعالى<sup>(۱)</sup>، ولهذا قال: ﴿ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهِ ﴾ ونبّه بقوله: ﴿ وَلَا يُظُلَمُونَ وَلَهِذَا قَالَ: ﴿ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهِ ﴾ ونبّه بقوله: ﴿ وَلَا يُظُلَمُونَ وَلَا يَظُلَمُونَ وَنَا الله الله عن الميل، فهو منزه عن فَتِيلًا ﴾ أن تزكيته ليست لضرب من الميل، فهو منزه عن كبير الظلم وصغيره (٢). والفتيل: هو الخيط الذي في شق النواة (٣)، وقيل: هو ما فتل من الوسخ بين الأصبعين (١٤)، تشبيهًا بالفتيلة هيئة وصغر قدر (٥)، قوله تعالى: ﴿ انظُرُ كَيْفَ

<sup>(</sup>۱) نقل أبو حيان كلام الراغب في التزكية، وقام بتلخيص تقسيمات الراغب لها، ونسب الكلام إلى الراغب. انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: «﴿ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ﴾ إشارة إلى أقل شيء». البحر المحيط (٢) قال أبو حيان. «﴿ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ﴾ إشارة إلى أقل شيء».

 <sup>(</sup>٣) وهذا قول عطاء ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك وعطية، وهو أحد قولي
 ابن عباس. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٥٨، ٤٥٩)، وزاد المسير (٢/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن عباس المشهور والسدي. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد في إحدى الروايات، وسعيد بن جبير، وأبي مالك والسدّي نحو ذلك. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٥٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٧٢)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٥)، وزاد المسير (٢/ ٩٧٢).

 <sup>(</sup>٥) وانظر: معنى الفتيل في: معاني القرآن للفراء (١٧٣/١)، وتفسير غريب القرآن ص (١٢٩)، ومعاني القرآن للنحاس (١٠٩/١)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٦٠)، ومجمل اللغة ص (٥٥٩)، وغريب القرآن=

يَفْتَرُونَ ﴾ (١) الآية. ذكر ذلك تعظيمًا لزعمهم ﴿ فَحَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ ﴾ (٢) ونبّه بقوله: ﴿ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ﴾ أنه لا يخفى كونه مأثمًا.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا ﴾ (٣) الآية. الجبت والطاغوت: في الأصل اسمان لصنمين (٤)، ثم صارا يستعملان في كُل باطل، ولذلك قيل: ما عُبدَ من دون الله فهو طاغوت (٥)،

<sup>=</sup> ص (٣٦٠)، والمفردات ص (٦٢٣).

<sup>(</sup>۱) سورة النساء، الآية: ٥٠، ونصُّها: ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ وَكَفَىٰ بِدِيَّ إِثْمًا مُّبِينًا﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١٨. وقال ابن كثير: وقوله ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْمَكْذِبَ ﴾ أي في تزكيتهم أنفسهم، ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٨٥)، وانظر: البحر المحيط (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥١، ونصُها: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْحِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَا ٓ آهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>٤) وهو قول عكرمة. انظر: جامع البيان (٨/ ٢٦١)، والنكت والعيون (١/ ٤٦١)، وزاد المسير (٢/ ١٠٨)، والبحر المحيط (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره حيث قال بعد أن سرد جملة من الأقوال في معنى الطاغوت: «والصواب من القول عندي في الطاغوت: أنه كلّ ذي طغيان على الله، فعُبِدَ من دون الله؛ إما بقهرٍ منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنساناً كان ذلك المعبود، أو شيطاناً، أو وثناً، =

ولذلك فُسِّر مرة بالصنم، ومرّة بالشيطان، ومرّة بالسحر، ومرّة بكل معظّم من دون الله (۱) ، وإنما ذكرهم بإيتاء نصيب من الكتاب تقبيحًا لفعلهم (۲) ، فمن جحد الحقّ مع معرفته به فهو أقبح فعلًا وأعظم مأثمًا، وعنى بالذين كفروا مشركي العرب، حيث زعموا أنهم أهدى سبيلًا من المسلمين (۳) ، ومعنى قوله : ﴿ لِلَّذِينَ ﴾ أي لأجلهم وفيهم،

<sup>=</sup> أو صنماً، أو كائناً ما كان من شيء». جامع البيان (٥/ ٤١٩). وانظر: المفردات ص (٥٢٠-٥٢١).

<sup>(</sup>۱) انظر: أقوال المفسرين في معنى الجبت والطاغوت في: جامع البيان (٨/ ٢٦١ – ٤٦٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٤٧٩ – ٤٧٩)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٥)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥)، وزاد المسير (٢/ ١٠٧، ١٠٨)، والبحر المحيط (٣/ ٢٨٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٤٨٥، ٤٨٥). وانظر في معناه لغةً: تفسير غريب القرآن ص (١٢٨)، وغريب القرآن للسجستاني ص (١٨١) و (٣١٦)، وتهذيب اللغة (١١/٧).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: «فكونهم أوتوا نصيباً من الكتاب يقتضي لهم ألا يقعوا فيما وقعوا فيه. . . » البحر المحيط (٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) وذلك أن كعب بن الأشرف لما قدم مكة ، قالت له قريش: أنت حبر أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه، فأنزلت هذه الآية. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٦٦، ٤٦٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٧٣)، والوسيط (٢/ ٢٦)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٤٩)، والبحر المحيط (٣/ ٢٨٣).

ولهذا قال: هؤلاء ولم يقل: أنتم، وباقي الآية مفهوم.

قوله تعالى: ﴿ أَمُ لَهُمُ نَصِيبُ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤَتُّونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾ (١) النقير: النقطة في ظهر النواة (٢) ، وقيل: حبة فيها (٣) ، وقيل: ما نُقِرَ بالأصبع من الحصى (٤) ، وكيفما كان فذلك كالفتيل والقطمير فيما يضرب به المثل في الشيء الحقير (٥) ، وإذن متى تقدّمه حرف عطف فقد يُترك إعماله (٢) ، نحو قوله: ﴿ وَإِذَا لَا

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>۲) وهذا مروي عن ابن عباس والسدّي وعطاء بن أبي رباح والضحاك، وأبي مالك، انظر: جامع البيان (٨/ ٤٧٤-٤٧٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٧٧)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٦)، وزاد المسير (٢/ ٩٠١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٨٦). قال: وهو قول ابن عباس والأكثرين.

 <sup>(</sup>۳) وهو مروي عن مجاهد والضحاك بن مزاحم. انظر: جامع البيان
 (۸/ ٤٧٤)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٦)، وزاد المسير (١٠٩/٢).

<sup>(</sup>٤) وهو مروي عن ابن عباس أيضاً وأبي العالية. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٧٥)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٦)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٣٦)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٤٩، ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) قال النسفي: وهو مثلٌ في القلَّة كالفتيل. وانظر في معنى النقير: مجاز القرآن (١/ ١٣٠)، وفي مجمع الأمثال (١/ ٢٨٢)، «يُقَال: ما ظننته نقيرًا ولا فتيلًا...» أي «ما ظننته شيئاً».

<sup>(</sup>٦) انظر: كتاب سيبويه (٣/ ١٢ – ١٥)، ومعاني القرآن للفرّاء (١/ ٢٧٣)، =

يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿(١) ، وعطف بالجملة على ما قبله بأم على تقدير كلام قبله ، كأنه قيل: أهم أولى بالنبوة أم لهم نصيب من الملك ، فيلزم الناس طاعتهم (٢) ؟ وقيل: أم بدل على معنى بل (٣) ، وكذلك قيل في قوله تعالى: ﴿الْمَرَ \* تَنْزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رّبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ ﴾(٤) ، ونبّه على بخلهم مع تمكُنهم من المال .

قوله تعالى: ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنَهُ مُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ (٥) الآية . الحسد: غم يلحق الإنسان بسبب خير ناله مستحقه (٦) ،

<sup>=</sup> ومعاني القرآن وإعرابه للزّجّاج (٢/ ٦٣)، وإعراب القرآن للنحّاس (١/ ٢٠٠)، ومعاني الحروف للرماني ص (١١٦).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) هذا قول النحاس في إعراب القرآن (١/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) وهذا رأي الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٢٢)، وقد ذكر هذا القول أيضاً القرطبي في الجامع (٥/ ٢٤٩)، وأبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٢٨٤)، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة، الآيات: ١-٣.

<sup>(</sup>٦) يبدو أن الراغب فسر الحسد هنا بسببه، والذي في تهذيب اللغة (٤/ ٢٨٠)=

قال ابن عباس: عنى بالناس لههنا النبي ﷺ وقال قتادة: عنى به العرب (۲)، وقيل: عنى به المسلمين (۳). والفضل: ما خص به يَعْظِيرٌ من النبوة (٤)، وإنما ذكر الناس وإن قصد به مخصوصًا لأنهم إذا كرهوا ما أُنزل على النبي ﷺ فقد حسدوا الناس بما

والفروق للعسكري ص (١٣٩) بل وفي المفردات للراغب ص (٢٣٤)
 أن الحسد: تمنّي زوال نعمةٍ من صاحبها. وقال أبو البقاء: والحسد: اختلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك». وقال أيضاً: والحسد: إرادة زوال نعمة الغير». الكليات ص (٤٠٨) ٢٧٢).

<sup>(</sup>۱) وهو مروي كذلك عن مجاهد والسدي والضحاك وأبي مالك. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٧٦، ٤٧٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٧٨)، وبحر العلوم (١/ ٣٦٠)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٦)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٣٦)، وزاد المسير (٢/ ١١٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۸/ ٤٧٧)، والنكت والعيون (۱/ ٤٩٦)، ومعالم التنزيل (۲/ ٢٣٦)، وزاد المسير (۲/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) أي النبي ﷺ وأصحابه وهو اختيار ابن جرير الطبري. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٧٧)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٦) وذكر أنه قول بعض المتأخرين، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٣٦)، وزاد المسير (٢/ ١١٠).

 <sup>(</sup>٤) وهو قول قتادة وابن جريج والزجاج. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٧٨)،
 ومعاني القرآن للزجاج (٢/ ٦٤)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٦)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٣٦)، وزاد المسير (٢/ ١١٠)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٥١).

أولاهم كمال الإنسانية، وفيه تنبيه أنهم خارجون عن جملتهم، ونبّه أنه كما آتاهم الفضل فقد آتى آل إبراهيم ما ذكره، وأنه لو كان ما آتى محمدًا يقتضي أن يحسد عليه فما آتى آل إبراهيم أولى بذلك، فيكون الكتاب والحكمة راجعًا إلى ما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما(١) ويجوز أن يكون الكتاب والحكمة إشارة إلى ما أوتي النبي على ويكون فيه تنبيه، وما أنعم الله عليه هو إنعام عليهم إذ كان معرضاً لانتفاعهم به، والملك العظيم قيل: ملك سليمان(٢)، والأصحّ أنه عامٌ، وأنه لم يعن به تملك قيل: ملك سليمان(٢)، والأصحّ أنه عامٌ، وأنه لم يعن به تملك الغير، بل هو عام في ذلك، وفيما اقتضى تملُك الإنسان على نفسه وقمعه لحرصه وسائر شهواته، فذلك هو أعظم الملكين، وقوله: ﴿فَوَنَّهُم ﴾ قال محمد وقيل: منهم من آمن بإبراهيم من أمته، كما أنكم في أمر

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۸/ ٤٨٠)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٣٧)، وأنوار التنزيل (۱/ ۲۱۹)، وإرشاد العقل السليم (۲/ ۱۹۰).

 <sup>(</sup>۲) وهذا مروي عن ابن عباس. انظر: جامع البيان (۸/ ٤٨١)، والنكت والعيون (۱/ ٤٩٧)، وزاد المسير (۲/ ۱۱۱).

 <sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٥، ونصُّها: ﴿ فَينَهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ـ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَنْهُ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾.

 <sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٨/ ٤٨٢، ٤٨٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي
 حاتم (٣/ ٩٨١)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٣٦)، وزاد المسير (٢/ ١١٢). =

محمد كذلك (١) تنبيهًا أنه ليس في صدّ بعضهم عن محمد توهين لأمره، لأمره، كما لم يكن في صدّ بعضهم عن إبراهيم توهين لأمره، وفي قوله: ﴿ وَكَفَى بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا ﴾ تنبيه أنهم وإن لم تلحقهم العقوبة معجّلة فقد كفاهم ما أُعِدّ لهم من سعير جهنم.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَلْتِنَا ﴾ (٢) الآية.

إصلاؤهم بالنار: جعلهم/ صَلى لها(٣)، كقوله: ﴿ وَقُودُهَا [٢٧٣]]

<sup>=</sup> والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>۱) وهو قول السدي. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٨١)، وزاد المسير (٢/ ١١٢)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٥٣)، والبحر المحيط (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥٦، ونصُّها: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كُلُماً نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا﴾.

<sup>(</sup>٣) أي وقودًا لها. قال أبو عبيدة في المجاز (١/ ١٣٠) "نصليهم ناراً: نشويهم وننضجهم بها". وقال ابن منظور: "ويقال: صليت الرجل نارًا، إذا أدخلته النار، وجعلته يصلاها، فإن ألقيته فيها إلقاء، كأنك تريد الإحراق، قلت: أصليته بالألف، وصلَّيْته تصلية. والصِّلاءُ والصَّلى: اسم للوقود تقول: صَلَى النار، وقيل: هما للنار، وصلَّى يده بالنار: سخَّنها.." لسان العرب (٤١٤)، وانظر: مجمل اللغة ص (٤١٤)، والمفردات ص (٤٩٠).

النّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴿ (١) وقوله (٢) : ﴿ كُلّمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدّلَنهُمْ جُلُودُهُم بَدّلَت الْجَلد بعينه جُلُودًاغَيْرَهَا ﴿ (٣) فيه قولان ؛ أحدهما : أنه يُعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى ، كقولك : بدّلت الخاتم قرطا ، إذا خالفت بين الصورتين (٤) . الثاني : أنه يُخْلَق لهم جلودٌ إذا نضجت لهم جلود ، فالعذاب والألم يصل إلى ما تحت الجلود من الروح وغيرها بوساطة الجلود كوصول النار إليه بوساطة سرابيل القطران (٥) المذكور في قوله : ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ (٢) ، وتبيين ذلك أن الجلد واللحم متى تعريا التحاليد واللحم متى تعريا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وقولهم)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا القول في: جامع البيان (٨/ ٤٨٦)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٧)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨)، وزاد المسير (١/ ١١٣)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٥٤)، والبحر المحيط (٣/ ٢٨٥) ونسبه إلى الفضيل.

<sup>(</sup>٥) وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن عباس وقتادة والربيع والحسن. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٨٤، ٤٨٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٨٢، ٩٨٣)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٧)، والوسيط (٢/ ٦٨)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٣٧)، وزاد المسير (٢/ ١١٣)، والبحر المحيط (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم، الآية: ٥٠.

عن الروح لم يلحقهما ألم، فعُلِمَ أن المقصود بالألم ما فيه الروح دون الجلود والأغشية، ولكون البدن للروح كالثياب للبدن، يعبّر بالثياب عن البدن كقوله: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرٌ ﴾ (١) وقول الشاعر:

ثياب بني عوف طهارى نقية (٢)

وقوله تعالى: ﴿ لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ ﴾ استعارة متناهية في وصول الألم إلى الباطن، وعلى ذلك استُعير لهم الطعام في قوله: ﴿ وَطَعَامًا ذَا عُضَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٣) ذُكِرَ مع الذوق المس في قوله: ﴿ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾ (٤) تنبيهًا أن ذلك استعارة، ونبّه بقوله: ﴿ إِنَ اللّهَ كَانَ عَزِيبًا حَكِيمًا ﴾ أن لا سبيل إلى الامتناع عليه والفرار من عذابه، وبقوله: ﴿ حَكِيمًا ﴾ أن ذلك تقتضيه الحكمة.

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من بحر الطويل لامرئ القيس وتمامه:

ثياب بني عوفٍ طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غرانُ انظر: ديوان امرئ القيس برواية الأعلم الشنتمري ص (١٩٩)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (١/ ٧٧)، والمعاني الكبير (١/ ٤٨١)، وتهذيب اللغة (٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة القمر، الآية: ٤٨.

إلى تمام وجود معنى الظلّية فيه، كقولهم: شمس شامس، وليل ألْيَل (١).

قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدِّوا ٱلْأَمَنَكَ إِلَى آهَلِها ﴾ (٢) الآية. قال ابن جريج: نزل ذلك في عثمان بن طلحة رضي الله عنه لما أخذ منه رسول الله عَلَيْ مفتاح الكعبة، فأمره الله أن يردَّه

وفضل المساجد» رقم (٢٦٠)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب «فضل إخفاء الصدقة» رقم (١٠٣١). والترمذي في كتاب الزهد، باب «ما جاء في الحب في الله» رقم (٢٣٩١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه النسائي (٨/ ٢٢٢) \_ كتاب آداب القضاة \_ باب الإمام العادل. ومالك في الموطأ رقم (٢٠٠٥) وأبو عوانة في مسنده (٤/ ٤١١)، والطحاوي في شرح المشكل رقم (٥٨٤٤)، وابن حبان في صحيحه رقم (٧٣٣٨)، والبيهقي في سننه (١٠/ ٨٧) وفي الأسماء والصفات ص (٣٧١، ٢٧١)، والبغوي في شرح السنة رقم (٤٧٠).

(۱) وذلك من إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الأصل لإرادة المبالغة. انظر: شروح التلخيص (١/ ٢٣٨) وما بعدها، والإيضاح في علوم البلاغة ص (٢٨).

والليل الأليل: شديد الظلام. انظر: العين (٨/٣٦٣). ولعل في تفسير الراغب للظلِّ الظليل بالنعمة الدائمة ميلًا إلى التفسير الرمزي.

وقال الزمخشري: «(ظليلًا) صفة مشتقة من لفظ الظلّ لتأكُّد معناه، كما يقول: ليل أليل، ويوم أيوم، وما أشبه ذلك. . . » الكشاف (١/ ٥٢٣).

(٢) سورة النساء، الآية: ٥٨ ، ونصُّها: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰ اللَّهَ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ اللَّهَ يَعِبَّا يَعِظُكُمْ بِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَعِظُكُمْ بِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَعِيمًا ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصّلِحَتِ ﴾ (١) الآية. قد تقد مالكلام في ذكر الإيمان والأعمال الصالحة، ومعنى الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، وذكر الخلود فيها أبدًا، والأزواج المطهّرة (٢)، فأما قوله: ﴿ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴾ فإشارة إلى النعمة، والنعمة الدائمة، كما يقال: أنا في ظلك (٣)، وكما رُوي في الخبر: «سبعة يظلهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظله» (٤)، والظليل إشارة يظلهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظله» (٤)، والظليل إشارة

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٥٧، ونصَّها: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَاۤ ٱبَدَا لَهُمُ فِهَاۤ أَزْوَاجُ مُطَهَّرَةُ ۗ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلا﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الراغب (ق ٢٩ - مخطوط). عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّنَ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَلَّهُمْ جَنَّنَ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَلَّهُ وَبَيْلًا اللَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلً وَأَتُواْ بِهِ عَلَيْهَا وَلَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥]. مُتَشَيِها وَلَهُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

<sup>(</sup>٣) ذهب عامة المفسرين إلى أن الظل في الآية ظل حقيقي. قال الطبري: يقول: وندخلهم ظلَّ كنيناً كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿ وَظِلِ مَّ تُدُودٍ ﴾ [الواقعة: ٣٠]. وقال ابن عطية: «أي: ظل لا يستحيل ولا ينتقل». وقال ابن كثير: «أي ظلَّ عميقاً كثيرًا غزيرًا طيبًا أنيقًا». انظر: جامع البيان (٨/ ٤٨٩)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٥٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٨٨)، وأسند ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ ٩٨٥) عن الربيع أنه قال: «هو ظل العرش الذي لا يزول».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة=

إليه (١)، وقال: زيد ومكحول (٢): نزل في ولاة الأمر (٣). قال ابن عباس: في كل مؤتمن على شيء، وهو أصحّ. فإنه عامّ (٤)، وقد

- (۱) ذكره الطبري في جامع البيان (۸/ ٤٩١)، والماوردي في النكت والعيون (۱/ ٤٩٨)، والواحدي في الوسيط (۲/ ٦٩)، والبغوي في معالم التنزيل (۲/ ٢٣٨)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٤/ ٢٥٦)، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (١/ ٤٨٨). وانظر: أسباب النزول للواحدي ص (١٥٧)، والعجاب لابن حجر (٢/ ٨٨٩-٨٩٤).
- (۲) أبو عبدالله مكحول الشامي، ثقة فقيه كثير الإرسال، مشهور من الخامسة، قال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه من مكحول، رأى أبا أمامة وأنسًا، وسمع من واثلة، مات سنة ثماني عشرة ومائة، وقيل: سنة اثنتي عشرة. انظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ١٥٥)، وتهذيب التهذيب (١٠/ ٢٩٠، والتقريب ص(٥٤٥).
- (٣) ذكره الطبري في جامع البيان (٨/ ٤٩٠)، عن زيد بن أسلم ومكحول، وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٩٨٦/٩)، وقال: وروي عن محمد بن كعب وشهر بن حوشب وزيد بن أسلم قالوا: ذلك في الأمراء. وانظر: النكت والعيون(١/ ٤٩٨)، وزاد المسير (١/ ٤١٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٨٩).
- (٤) قال الطبري: «... فإنه جائز أن تكون نزلت في عثمان بن طلحة وأريد به كل مؤتمن على أمانة، فدخل فيه ولاة أمور المسلمين وكل مؤتمن على أمانة في دين ودنيا». ثم ذكر الأثر عن ابن عباس. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٩٣)، والنكت والعيون (١/ ٤٩٨)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٣٨)، وزاد المسير (٢/ ١١٤)، والبحر المحيط (٣/ ٢٨٩)، وبعد أن ذكر ابن=

عظّم الله أمر الأمانة، وبين أنه من خصائص الإنسان، حيث قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ ﴾ (١) وقال عَلَيْ: «ثلاث يؤدين إلى البَّر والفاجر: الأمانة، والعهد، وصلة الرحم» (٢)، وتأدية الأمانة استحفاظ المستودع ووضعه حيث ما أمر بوضعه فيه، وليس ذلك في ردّ الوديعة فقط، بل في جميع ما خص الله تعالى به الإنسان من ماله ونفسه، فكلُّ ذلك أمانة من الله عليه بحفظه حيث ما يجب حفظه، ويضعه ذلك أمانة من الله عليه بحفظه حيث ما يجب حفظه، ويضعه حيث ما يجب وضعه "أن ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه الإنسان من ما يجب وضعه (٣) ، ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه الإنسان من ما يجب وضعه (٣) ، ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنْ اللهُ الله

<sup>=</sup> كثير سبب نزول الآية ، وأنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة ، قال : «وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك ، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام» . ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية : «هي للبر والفاجر أي هي أمر لكل أحد» . تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٨٩) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٧٢.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۳۱٤) من كلام ميمون بن مهران وعزاه للبيهقي. وهو في شعب الإيمان (٤/ ٣٢٧) رقم (٥٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان: «... والأظهر ما قدمناه من أن الخطاب عام يتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات؛ في قسمة الأموال، وردّ الظلامات، وعدل الحكومات، ومن دونهم من الناس في الودائع والعواري والشهادات، والرجل يحكم في نازلة... » البحر المحيط (٣/ ٢٨٩). وقال أبو السعود: «الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية.. » إرشاد العقل السليم (٢/ ١٩٢).

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَامُولَكُم بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾(١)، ولهذا قال على الله الله الله الله وكلكم مسئولٌ عن رعيته (٢)، وقد دخل في عمومه: النهي عن كتمان العلم عن أهله، وحفظه عن غير أهله، ولهذا قيل: لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلمها، ولا تمنعها أهلها فتظلمهم (٣)، وقد حثّ الله تعالى على حفظ جميع العدالات بهذه، وبيانه أن العدالة في شيئين: أحدهما: في حكم يختصُّ به الإنسان في نفسه، أو فيما بينه وبين أحدهما: في حكم يختصُّ به الإنسان في نفسه، أو فيما بينه وبين

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب «الجمعة في القرى والمدن» رقم (۸۹۳)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب «فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۸۲۹)، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: ما يلزم الإمام في حق الرعية، رقم (۲۹۲۸)، والترمذي في كتاب الجهاد، باب «ما جاء في الإمام» رقم (۱۷۰۵)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند (۲/۵، ۵۵)، وعبد بن حميد في مسنده رقم (۷٤۵)، وأبو عوانة (٤/٥١٤ ـ ٤١٨)، وأبو يعلى في مسنده (۷۲۵)، وابن حبان رقم (٤٨٥٤)، والبيهقي (٧/ ٢٩١) وفي شعب الإيمان رقم (۷۲۰، ۷۳۲).

<sup>(</sup>٣) هذا القول ينسب إلى المسيح عليه السلام، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده (٤٥٨/٤٧). وذكره صاحب كشف الخفاء (٢/٥٠٣) وعزاه لابن عساكر. ونسبه الراغب للمسيح عليه السلام في: المحاضرات ص (١٩)، والذريعة ص (٢٤٧، ٢٤٧).

غيره، وقد تناول ذلك قوله: ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَنَاتِ
إِلَىٰ آهَلِهَا ﴾، والثاني: في حكم يتولاه الإنسان بين اثنين، وذلك
قد تناوله في قوله: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكُمُواْ بِالْعَدَلِ ﴾ (١)،
ثم قال: ﴿ إِنَّ اللّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِيمِ ﴾ تنبيها أن من سمع وعظه
واستعمله / فقد فاز فوزًا عظيمًا، ونبّه بذكر السمع على حكم [٢٧٧/ب]
الأول على علمه بما يحدِّث الإنسان به نفسه، وبالبصر على حكم
مشاهدته لما يتعاطاه.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾ (٢) الآية. قيل: أولو الأمر الأمراء على عهد رسول الله ﷺ (٣) ولذلك قال: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ ، وقيل: الأمراء في زمانه وبعده ، ورده إليهما إنما هو إلى حكمهما (٤) ، وحمل الشيعة ذلك

<sup>(</sup>١) ذكر هذا التقسيم أبو حيان في البحر (٣/ ٢٨٩) ولعلَّه استفاد فيه من الراغب.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥٩، ونصّها: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۚ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُوَّمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) وهذا مروي عن ميمون بن مهران قال: «أصحاب السرايا على عهد النبى ﷺ. انظر: جامع البيان (٨/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) ذكر أبو حيان عن ابن عباس وأبي هريرة والسديّ وابن زيد أنهم قالوا: أولو الأمر هم الأمراء. وذكر عن ابن زيد أنه قال: «أطيعوا الله في أوامره ونواهيه، والرسول ما دام حيًّا، وسنته بعد وفاته». البحر المحيط (٣/ =

على الأئمة من أهل البيت (١). وقال أبو هريرة: أولو الأمر أمراء السرايا (٢). وقد رُوِي أن النبي ﷺ قال: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله» (٣)، وقال ابن عباس: هم أهل الفقه والدين، وأهل طاعة الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (٤)، وكل هذه الأقوال صحيح، ومراد بالآية، ووجه ذلك

<sup>=</sup> ۲۹۰). وانظر: المحرر الوجيز (١٥٩/٤). قال البيضاوي: «يريد به أمراء المسلمين في عهد رسول الله ﷺ وبعده، ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية». أنوار التنزيل (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۱) ذكره الرازي في التفسير الكبير (۱۰/۱۱)، وأبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٢٩٠)، والنيسابوري في تفسيره غرائب القرآن (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ ٩٨٨) عن أبي هريرة. وذكره أبو حيان عن ميمون ومقاتل والكلبي. انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في جامع البيان (٨/ ٤٩٥)، والبخاري في كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْنِ مِنكُونَ ﴾ رقم (٧١٣٧). ورواه مسلم في كتاب الإمارة، باب «وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم (١٨٣٥). والنسائي (٧/ ١٥٤) فير محمية و وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب «طاعة الإمام» رقم (٢٧٦/٨). وفي المقدمة، باب «اتباع سنة رسول الله ﷺ وقم (٣).

<sup>(</sup>٤) وهو مروي عن ابن عباس وجابر بن عبدالله ومجاهد وعطاء بن السائب والحسن وأبي العالية. انظر: جامع البيان (٨/ ٩٩٩ – ٥٠)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٨٨، ٩٨٩)، والنكت والعيون (١/ ٠٠٠)،=

أن أولي الأمر الذين يرتدع بهم الناس أربعة ؛ الأول: الأنبياء، وحكمهم على ظواهر الخاصة والعامة وبواطنهم. والثاني: الولاة، وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم. والثالث: الحكماء، وحكمهم على بواطن الخاصة (۱) والثالث: الوعاظ، وحكمهم على بواطن العامة، وعلى ذلك والرابع: الوعاظ، وحكمهم على بواطن العامة، وعلى ذلك قوله: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْوَلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (١) قيل: هو خطاب للكافة (٤) ، وقيل: بل لأولى الأمر منهم إذا وقع تنازع فيما بينهم في حكم (٥) ، وقوله:

<sup>=</sup> والوسيط (۲/ ۷۱)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۳۹)، وزاد المسير (۲/ ۱۱۷)، والبحر المحيط (۳/ ۲۹۰).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الخاص»، والصواب ما أثبته، بدليل ما بعده.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) قال ابن جرير الطبري: يعني بذلك جلّ ثناؤه: فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمور دينكم أنتم فيما بينكم، أو أنتم وولاة أمركم فاشتجرتم فيه «فردوه إلى الله». جامع البيان (٨/ ٤٠٥). وانظر: الوسيط (٢/ ٧٧)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٥٩)، وتفسير غرائب القرآن (٢/ ٤٣٥)، والبحر المحيط (٣/ ٢٩١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٥) يعني إذا حصل خلاف بين العلماء والأمراء أو العلماء والعلماء أو الأمراء والأمراء، انظر: جامع البيان (٨/ ٤٠٥)، والوسيط (٢/ ٧٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٦٠).

﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ أي راجعوه بالسؤال في زمانه ، وإلى كتاب الله وسنة نبيه بعده (١) ، وقال الأصمّ: معناه ما لا تعلمونه فقولوا: الله ورسوله أعلم (٢) . وهذا إن أراد به فيما لا سبيل لبشر إلى معرفته ، أو فيما لا يبلغ إلى مرتبته فصحيح ، وإن أراد أنه يقتصر على ذلك مع وجود سبيل إليه ، أو احتياجه إليه فرضى بأخسّ منزلة ، وقد تعلّق بذلك مثبتوه أيضًا ، وقالوا: جعل الله أحكامه ثلاثة أقسام: مثبتًا بالكتاب، ومثبتًا بالسنة ، وعليهما دل قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَالْمِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ (٣) ، ومثبتًا بالاجتهاد والاستنباط، وهو ما يرد إلى الكتاب وسنة نبيه ، قال: فالرد إليهما هو البناء على حكمهما (٤) ، وهذا هو القياس الشرعي (٥) ، والرد

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۸/ ٥٠٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٩٠)، وبحر العلوم (١/ ٣٦٣)، والوسيط (٢/ ٧٢)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٤١)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٦١)، والبحر المحيط (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: التفسير الكبير (١١٧/١٠، ١١٨)، وتفسير غرائب القرآن (٢/ ٤٣٥، ٤٣٥).

<sup>(</sup>ه) أما تعريف القياس. ففي اللغة: يقال: قاس الشيء يقيسه قياساً وقيساً، أي: قدّره. والمقياس: المقدار. والفعل: قسا يقسو فهو قاسٍ. والقياس: =

على هذا محمول على فائدة غير مستفادة من قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَ اللّهُ عَوْا اللّهُ وَمرسوم نبيه عَلَيْهِ ، فمن الله تعالى ومرسوم نبيه عَلَيْهِ ، فمن الله تعالى ومرسوم نبيه عَلَيْهِ ، فمن ترك ذلك فقد ترك الإيمان (١) ، وقوله: ﴿ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ قال مجاهد: أحسن جزاء وعاقبة (٢) ، وقال قتادة والسّدي: عاقبة (٣) ، وقال الزجاج: أحسن من تأويلكم من غير رد إلى كتاب الله والسنة (٤) .

<sup>=</sup> التقدير. وفي الاصطلاح: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. انظر: تهذيب اللغة للأزهري (٩/ ٢١٨)، ومختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير: ﴿ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ ﴾ دلَّ على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة، ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. . . » تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان (٨/ ٥٠٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٩٠)، وزاد المسير (١١٧/١)، والبحر المحيط (٣/ ٢٩١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٨/ ٢٠٥، ٥٠٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٩٠)، والنكت والعيون (١/ ٥٠٠)، والوسيط (٢/ ٧٢)، وزاد المسير (١١٧/ ١)، والبحر المحيط (٣/ ٢٩١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٦٨)، والنكت والعيون (١/ ٥٠١).

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا ﴾ (١) الآية. قد تقدّم أن الزعم مطية الكذب (٢). والطاغوت مبنيٌّ من طغى (٣) ، كالجالوت من جال (٤) ، وقيل: كل ما عُبد من دون الله فهو طاغوت (٥) ، وقيل: هو اسم لكل ما شغل عن الله من نحو

<sup>(</sup>۱) سورة النساء، الآية: ٦٠، ونصّها: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمُّ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِمْ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالُا بَعِيدًا ﴾.

<sup>(</sup>۲) انظر المفردات ص (۳۸۰)، وجاء في تاج العروس (۳۱۹/۱۳): «.. وقال شريح: زعموا كنه الكذب.. فشبّه ما يُقدِّمه المتكلم أمام كلامه ويتوصّل به إلى غرضه من قوله: زعموا كذا وكذا بالمطيّة التي يتوصل بها إلى الحاجة».

<sup>(</sup>٣) انظر: ما سبق في تفسير الآية (٥١) من سورة النساء ص (٦١٣) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٤) ذكر الراغب [جالوت] في المفردات ص (٢١٣) في مادة: [جال]. وذكره الأزهري في تهذيب اللغة (١١/٥) في مادة [جَلَتَ]. وما ذكره من أنه مشتق من [جال] مخالف لما ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (١/٣٢٨) من أنه اسم أعجمي غير مشتق بدليل أنه ممنوع من الصرف، ولما ذكره الفارسي أيضًا في المسائل الحلبيات ص (٣٥٣)، وانظر: المعرب للجواليقي ص (٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) قال الطبري: «... وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكلِّ معظَّم بعبادة من دون الله، أو طاعة، أو خضوع له، كائناً ما كان ذلك المعظَّم =

الهوى ونحوه (١) ، وعليه نبه بقوله ﷺ: «الهوى إله معبود» ، ثم تلا: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اَتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ ﴿ (٢) ورُوِيَ أَن ذَلكَ نزل في رجل من المنافقين دعاه يهودي في خصومة إلى حكم النبي ﷺ ، فقال المنافق: / بل نتحاكم إلى الكاهن ، وقيل: بل قال [٢٧٤/أ] إلى الصنم ، وهو أنهم كانوا يحضرونه ويضربون بالقداح ، فمن خرج قدحه حكم له (٣) ، ونبّه بقوله : ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ مُرح قدحه حكم له (٣) ، ونبّه بقوله : ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ

<sup>=</sup> من حجر أو إنسان أو شيطان . . . » جامع البيان (٨/ ٤٦٥). ونسب أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (٣/ ٢٨٣) إلى الزجاج وابن قتيبة ومالك .

<sup>(</sup>۱) هذا ليس قولاً مستقلًا بل هو مندرج ضمن القول الأول وما ذكره من استدلال يدل على ذلك، وقال القشيري: «طاغوت كل أحد نفسه وهواه» لطائف الإشارات (۲/ ۳٤).

<sup>(</sup>۲) سورة الجاثية، الآية: ۲۳، ونصُّ الحديث: «ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع» أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۱۰۳) رقم (۷۰۰۲) وابن أبي عاصم في السنة رقم (۳) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۸۸): رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وقال الألباني في تخريج السنة: موضوع، إسناده مسلسل بالمتروكين. وليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الخبر في: جامع البيان (٨/ ٥٠٨، ٥٠٩)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٩١)، وبحر العلوم (١/ ٣٦٤)، والنكت والعيون (١/ ٥٠١)، والوسيط (٢/ ٧٣)، وأسباب النزول ص (١٦١)،=

ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ بَعِد قوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّعُوتِ ﴾ أن إرادتهم بهذا الفعل مقرونة بإرادة الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدًا، وأن بفعلهم ذلك يجد الشيطان إلى ضلالهم سبيلا، وهذا تنبيه أنه لولا اتباعهم الشهوات وإخلالهم بالعبادات لما وجد الشيطان إليهم سبيلا، كما قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنٍ ﴾ (١) الآية. والضلال البعيد هو الذي يصعب الرجوع عنه (٢)، وهو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ أَوْلَتَهِكَ يُنَادَونَ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ (١)

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا ۚ إِلَىٰ مَا أَنْزُلَ ٱللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ ﴾ (٤) الآية. الصد: كالسد: إلا أن السد بحائل محسوس، والصد بحائل في النفس من إرادة أو كراهة، ونحو ذلك (٥) من

<sup>=</sup> ومعالم التنزيل (٢/ ٢٤٢)، وزاد المسير (١١٨/٢)، والبحر المحيط (٣/ ٢٩١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) قال النسفي: «﴿ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾: مستمرًا إلى الموت». مدارك التنزيل (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٦١، ونصُّها: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَاۤ أَنــزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا﴾.

<sup>(</sup>٥) الصدّ: هو المنع من قصد شيء مخصوص. انظر: الفروق ص (١٢٣)، والسّدُّ: يُطلق على الصدّ، ويُطلق على ما يسدّبه من الموانع. انظر: المفردات=

الحوايل (۱). والآية من تمام القصة الأولى، ومن الأشياء التي دعوا إليها فصد واعنها آيات القتال، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ مُخَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِى قُلُومِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ اللَّهِ وَدُوكَمَ وَهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِى قُلُومِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ عَنكَ إِلَيْكَ ﴾ (٢) الآية. والتأكيد بالمصدر كقوله: ﴿ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾، ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴾ هو أن الفعل له حقيقة مُحدودًا ﴾، ﴿ وَكُلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَحْلِيمًا ﴾ هو أن الفعل له حقيقة ما وتجوزٌ به كاستعماله في بعض ما وضع له أو في غير ما وضع له، وإذا أريد أن يبين أنه مستعمل على وجهه وحقيقته ضُمَّ إليه مصدره. هذا فائدته.

قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتُهُم مُّصِيبَةً ﴾ (٣) الآية. رُوِي أَن ذلك المنافق مع اليهودي لما تحاكما إلى النبي ﷺ فحكم لليهودي قال المنافق: لا أرضى بذلك. ثم تحاكما إلى أبي بكر فكان كمثل، ثم تحاكما إلى أبي بكر فكان كمثل، ثم تحاكما إلى عمر، فقال المنافق: كان من الأمر كذا، فقال له عمر: قف لأخرج إليك، فدخل وأخذ السيف فخرج وقتله،

<sup>=</sup> ص (٤٠٣). وقال الزمخشري: «صدَّ السبيل: إذا اعترض دونه مانع من عقبة أو غيرها، فأخذت في غيره». أساس البلاغة ص (٢٥٠)، وانظر: المفردات (٤٧٧)، واللسان (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ونحو ذلك قوله من الحوايل، وليس له معنى.

<sup>(</sup>۲) سورة محمد، الآية: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٦٢، ونصُّها: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا آصَابَتْهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلّاۤ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴾ .

فَشَكُوا إِلَى النبي عَيَيْ فَلَمَا سأله؟ قال عمر: قتلته لأنه ردَّ حكمك، فقال عَيْقِ: "أنت الفاروق"، ثم جاء أصحابه إلى النبي عَيَّة يحلفون كذبًا إِن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا(۱). إِن قيل: ما المسئول عنه بقوله: كيف؟ وما الذي يتعلق به إذا؟ وعلى ماذا عطف قوله: ﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ ﴾؟ وأيّ مصيبة أريدت بذلك: التي نالتهم في الدنيا بقتل صاحبهم أم شيء منتظر؟ قيل: أما المسئول عنه فمحذوف بقتل صاحبهم أم شيء منتظر؟ قيل: أما المسئول عنه فمحذوف كما حُذِفَ في قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ ﴾ (٢) وتقديره: كيف حالهم ومقالهم (٤)؟ وأما إذا فإنه يتعلّق بذلك المضمر (٥)، وأما قوله: ﴿ وَمَا وَله: ﴿ أَصَدِبَهُ مُ مُصِيبَةٌ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱) ورد هذا الخبر من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انظر: أسباب النزول ص (١٦٢)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٤٢، ٢٤٣)، والعجاب (٣/ ٩٠٣). وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ (٩٤٤) من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) قال الزجاج: «أي فكيف تكون حالهم إذا قتل صاحبهم بما أظهر من الخيانة ورد حكم النبي ﷺ». معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٦٩). وانظر: الدر المصون (١٦/٤).

<sup>(</sup>٥) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون (١٦/٤).

وتقديره: كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم بارتكابهم وبمجيئهم من بعد إليك حالفين كذبًا: إننا ما أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا، وأما المراد بالمصيبة المذكورة فما ينالهم في الآخرة من العذاب والحسرة والندامة، فيقول: إن تألّموا من هذه فكيف تألّمهم إذا أصابتهم مصيبة في الآخرة (۱)، وقد تقدّم (۲) أن الإحسان هو الفضل الموفي على العدالة (۳)، والتوفيق: موافقة أمر الله والرضا بقضائه، وهما غاية ما يراد من الإنسان (٤)، فنبه أنهم

<sup>(</sup>۱) من العلماء من قال: إن المصيبة في الآية هي قتل ذلك المنافق كما ذكره الزجاج. ومنهم من قال: إن المصيبة هي ما يُنزل الله بهم من النقمة على ذنوبهم. وهو قول ابن جرير في جامع البيان (٨/ ١٤٥)، وقيل: كل مصيبة تصيب المنافقين في الدنيا والآخرة. ذكره البغوي في معالم التنزيل (٢/ ٢٤٣، ٢٤٣)، وأبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٢٩٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الراغب (ق ٥٧ - مخطوط)، لقوله تعالى: ﴿ وَسَـنَزِيـدُ
 ٱلمُحسِنِينَ ﴾. البقرة: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) قال الراغب: «والإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير. والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علمًا حسنًا. أو عمل عملًا حسنًا والإحسان أعم من الإنعام. وقوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحسان أَعَم مِن الإنعام. فقدري العدل واجب، وتحري وَ الإحسان ندب وتطوع. . » المفردات ص (٢٣٦، ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) فسرّ أبو حيان التوفيق بأنه ما يوافق الحق من الأمور. انظر: البحر المحيط (٣/ ٢٩٣)، والمفردات ص (٨٧٧).

قوله تعالى: ﴿ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعُلُمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ قَالُوبِهِمُ قَالُوبِهِمُ قَالُوبِهِمُ وَقُلُ آلَهُمَ وَقُلُ آلَهُمْ وَقُلُ آلِكُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يجد)، ويبدو أن الناسخ أسقط الرّاء في آخر الكلمة بدلالة السياق.

<sup>(</sup>٤) ذكر الراغب ذلك في المفردات ص (١٤٥)، وقال الزجاج: «يقال: قول بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه». معاني القرآن للزجاج (٢/ ٧٠)، والإيضاح في علوم البلاغة (١١/ ١٤)، وشروح التلخيص (٢/ ٧٠)، وشرح التلخيص ص (١٤ – ١٥).

<sup>(</sup>٥) قال الميداني: «أحمق بُلْغٌ. أي: يبلغ ما يريد مع حمقه، ويروى: بَلْغُ بفتح الباء أي: بالغ مراده» مجمع الأمثال (١/ ٢٠٥). وانظر: معاني القرآن=

[إن] (١) أظهرتم ما في أنفسكم قتلناكم (٢) ، وقول من قال: خوّفهم بمكاره تنزل بهم في الدنيا والآخرة (٣) ، فإشارة إلى بعض مقتضى الآية ، ونبه بقوله: ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعَلَمُ ٱللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ ﴾ على أمرين: أحدهما: نهي الناس أن يُخفوا في أنفسهم غير الحق. والثاني: أن يقتصر من كل واحد في أحكام الدنيا على ما يظهره، وترك الفحص عما يضمره، وفي قوله تعالى: ﴿ فَأَعُرِضَ

<sup>=</sup> وإعرابه (٢/ ٧٠) حيث قال فيه الزجاج: «إنه أحمق يبلغ ما يريد، ويكون أحمق بُلْغ وبَلْغ: قد بلغ في الحماقة. والقول الأوّل قول من يوثق بعلمه والثاني وجه جيّد». وانظر: جمهرة الأمثال للعسكري (١٦٨/١).

<sup>(</sup>۱) ساقطة من الأصل، وهي مثبتة في معاني القرآن للزجاج، والمفردات للراغب.

<sup>(</sup>۲) وهو قول الحسن. انظر: النكت والعيون (۱/ ٥٠٣)، والوسيط (۲/ ۷۶)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲٤٤)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٦٤)، وذكر الزجاج ونحوه في معاني القرآن (۲/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) قال أبو السعود: «أي قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم، مؤثراً في قلوبهم، يغتمون به اغتماماً، ويستشعرون منه الخوف استشعاراً، وهو التوعد بالقتل والاستئصال، والإيذان، بأن ما في قلوبهم من مكنونات الشر والنفاق غير خاف على الله تعالى، وأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات...» إرشاد العقل السليم (٢/ ١٩٦). وكلام أبي السعود نقله من الزمخشري. انظر: الكشاف (١/ ٧٧٥). وذكر الراغب هذا القول في المفردات ص

عَنَّهُمْ الآية، قولان: أحدهما: أنه أمر أن يقابل جماعتهم بهذه المعاملة الثلاث، من الإعراض عنهم، والتجافي عن ذمهم، وقول المعروف لهم (۱)، والقول الثاني: أن كل واحد من الأحكام الثلاثة إلى فرقة على حدة، فالإعراض عمن يظهر الإسلام، لقوله [عليه] (۲) السلام: «أمرت أن أقاتل الناس... »(۳) الخبر.

<sup>(</sup>۱) هذا القول هو الذي اقتصر عليه عامة المفسرين ولم يذكروا في الآية قولين. انظر: جامع البيان (۸/ ٥١٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۹۹۳)، وبحر العلوم (۱/ ۳٦٥)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٤٣)، ومعالم التنزيل (۲/ ٢٤٤)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٦٤)، والتفسير الكبير (۱/ ۱۲۷)، وتفسير غرائب الكبير (۱/ ۱۲۷)، وتفسير غرائب القرآن (۲/ ۲۳۸)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ٤٩٣)، وأنوار التنزيل (۱/ ۲۲۳)، وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب «فضل استقبال القبلة» رقم (٣٩٢). ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» رقم (٢٠٠). وأبو داود في كتاب الزكاة رقم (٢٠٥١)، وفي كتاب الجهاد، باب «على ما يقاتل المشركون» رقم (٢٦٤٠). والترمذي في كتاب الإيمان، باب «ما جاء في أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» رقم (٢٦٠٦، ٢٦٠٧) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الفتن، باب «الكف عمن قال: لا إله إلا الله» رقم (٣٩٢٧) حين عمن قال: لا إله إلا الله» رقم (٣٩٢٧) وقال عمن قال: لا إله الله الله وقم (٣٩٢٧) وقال عمن قال: لا إله الله الله وقم (٣٩٢٧)

والوعظ للأوساط. والقول البليغ للخواص. وهؤلاء الفرق الثلاث هم المذكورون بقوله: ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصَّحَكِ ٱلْمَيْمِينِ \* فَسَلَمُ لَكَ مِنْ أَصَّحَكِ ٱلْمَيْمِينِ \* أَلْمَالُمُ لَكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْمَيْمِينِ \* (١) إلى آخر القصة.

قوله عزوجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذِبِ اللّهِ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُواْ أَنَفُسَهُمْ جَامُوكَ فَاسَتَغَفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغَفَرَ الْإِنسان لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (٢). استغفار الإِنسان وتوبته يمكن أن يقال: هما في الحقيقة / واحد، لكن [٢٧٥] اختلافهما بحسب اعتبارهما بغيرهما؛ فالاستغفار يقال إذا استُعمل في الفزع إلى الله تعالى، وطلب الغفران منه. والتوبة تقال إذا اعتبر بترك العبد ما لا يجوز فعله وفعل ما يجب، ولا يكون الإنسان طالباً في الحقيقة لغفران الله إلا بإتيان الواجبات، وترك المحظورات، ولا يكون تائبًا إلا إذا حصل على هذه الحالة، ويمكن أن يقال: الاستغفار مبدأ التوبة، والتوبة على هذه الحالة، ويمكن أن يقال: الاستغفار مبدأ التوبة، والتوبة تمام الاستغفار، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَاسْتَغَفِرُواْ

<sup>=</sup> ٣٩٢٩)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٧٧)، والطبراني في الأوسط (١٢٩٤)، وابن حبان (٢١٧)، والبزار كما في البحر الزخار رقم (٢١٧)، وابن خزيمة (٢٤٤٨).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآيتان: ٩٠، ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٦٤.

رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواً إِلَيْهِ (۱) وأما استغفار الرسول عليه لهم فهو الدعاء لهم، وهو ضرب من الشفاعة في الدنيا (۲)، وعلى ذلك حث تعالى بقوله: ﴿ وَصَلِ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُمُ ﴿ (٣) والقصد بالآية لما قتل عمر ذلك المنافق، وكان ظاهره الإسلام ووقع شبهة على من لم يتصوّر حاله، بيّن تعالى جواز قتله بألطف حجة، دل عليه بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللّهَ ﴿ (٤)، وبيانه أن خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما (٥) يحكم به، تنبيها أن [من] (٢) لم يطعه لم يؤمن به، وهذا المقتول لم يطعه، فإذًا لم يؤمن به، ومن لم يؤمن برسوله من غير مانع فمستحقٌ للقتل، فإذًا هذا المنافق

<sup>(</sup>۱) سورة هود، الآية: ۹۰. قال العسكري: «الفرق بين الاستغفار والتوبة أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرها من الطاعة، والتوبة: الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة..» الفروق ص (۲۵۸).

<sup>(</sup>۲) قال الواحدي: «﴿ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾ سأل الله لهم أن يغفر لهم ما تقدم من تكذيبهم». الوسيط (۲/ ۷٤). وانظر: البحر المحيط (۳/ ۲۹۵)، وإرشاد العقل السليم (۲/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: [فيما لم يحكم به]، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

مستحق للقتل. إن قيل: لِمَ قال ﴿ جَاآمُوكَ فَأَسَتَغَفَرُواْ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ عَلَى: تنبيهًا وَأَسَتَغَفَرَت؟ قيل: تنبيهًا على مقتضى فضيلة الرسالة، وأن بفضيلتها يستحق قبول شفاعته وموقع استغفاره (١).

قوله تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ اللَّهُ مُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا مَسَلِيمًا ﴿ ثَمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا مَسَلِيمًا ﴿ ثَلَي اللَّهُ اللْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان: «والتفت في قوله: ﴿ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ ﴾ ولم يجيء على ضمير الخطاب في ﴿ جَاء وَكَ ﴾ تفخيمًا لشأن الرسول، وتعظيمًا لاستغفاره، وتنبيهًا على شفاعة من اسمه الرسول من الله تعالى بمكان، وعلى أن هذا الوصف الشريف وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته... » البحر المحيط (٣/ ٢٩٥). وانظر: إرشاد العقل السليم (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجاز القرآن (١/ ١٣١)، وتفسير غريب القرآن (١٣٠)، ومعاني القرآن للنحاس (٢٨٥)، ومجمل اللغة ص (٢٨٥)، ومجمل اللغة ص (٣٩٦)، والمفردات ص (٤٤٦)، واللسان (٣٩٦/٤)، وعمدة الحفاظ (٢/ ٢٩٠).

من الأشجار، وسأل عمر رضي الله عنه أعرابيًّا عن الحرج، فقال: هو أن يلتف الشجر ويناشب فلا يصل إليه شيء، قال: فكذلك قلب الكافر محظور عليه الإيمان، ممتنع امتناع/ هذه [٢٧٥] الحرجة (١).

وقوله: ﴿ لَا ﴾ في أول الكلام هو ردّ لزعمهم: أنا آمنا. فقال: لا ، أي ما آمنوا<sup>(٢)</sup> ، ولفظة: لا ، قد ينفى به الفعل الماضي إذا لم يذكر معه الفعل ، كقوله: أخرجت؟ فتقول: لا ، ويجوز أن [يكون]<sup>(٣)</sup> نفيًا للثاني ، لكن حذف معه الفعل اكتفاء بما ذكر من بعده (٤) ، وعلى الوجهين قول الشاعر:

لا وأبيك أبنت العامري لا يدعي القوم أنِّي أفِرُّ (٥)

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن منظور هذا الخبر في اللسان (۲/ ۲۳٤)، ونسبه إلى ابن عباس بدلاً من عمر رضي الله عنهما. وانظر: معاني الحرج في: العين (۳/ ۲۷)، ومجاز القرآن (۱/ ۱۳۱)، وجامع البيان (۱/ ۱۸۵)، ومعاني القرآن للزجاج (۲/ ۷۰)، ومجمل اللغة ص (۱۲۱)، والمفردات ص (۲۲۲، ۲۲۷)، والقاموس ص (۲۳۵، ۲۳۵)، واللسان (۲/ ۲۳۳–۲۳۵)، والبحر المحيط (۳/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) قاله الطبري في جامع البيان (٨/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) انظر: مغني اللبيب ص (٣٢٧-٣٣٠). وإملاء ما منَّ به الرحمن (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٥) البيت لامرئ القيس. قال البغدادي: «وهذا البيت مطلع قصيدة لامرئ=

والآية من تمام القصة المتقدّمة، وقول من قال: نزل في حاطب ابن أبي بلتعة (١) حيث اختصم مع الزبير بن العوّام (٢) في سبب

- (۱) حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف بني أسد، شهد بدرًا، وكان بنوه وإخوته بمكة، فكتب لكبار قريش كتابًا، يخبرهم فيه بعزم رسول الله عَلَيْ على فتح مكة ليكون له يدٌ عندهم، فأعلم الله نبيّه عَلَيْ خبره، فعفا عنه لشهوده بدرًا، مات سنة ٣٠هـ، وله خمس وستون سنة. انظر: الاستيعاب (٤٧٢)، وأسد الغابة (١/ ١٠)، والإصابة (٢/٤).
- (۲) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعُزّى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي أبو عبدالله، حواري رسول على وابن عمته، أسلم وله اثنتا عشرة سنة، وقيل: ثمان سنين، وكان من المعذّبين في الله، قتل رحمه الله بعد أن رجع عن قتال علي بن أبي طالب يوم الجمل، وكان قتله في جمادي الأولى سنة ٣٦هـ وله ست أو سبع وستون سنة، قتله رجل من بني تميم يقال له عمرو بن جرموز. انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٤١)، والإصابة (٢/ ٤٥٧).

<sup>=</sup> القيس على الصحيح». الخزانة (١١/ ٢٢٤). وهو في ديوان امرئ القيس بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص (١٥٤)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (١/ ١١١)، وفي ديوان امرئ القيس برواية الأعلم ص (٣٠٠) بزيادة فاء في مطلعه [فلا وأبيك]، والمحتسب (٢/ ٢٧٣)، وضرائر المفصل لابن يعيش (١/ ١٠)، وخزانة الأدب (٢٢١/ ٢٢١)، وضرائر الشعر لابن عصفور ص (١٣٢).

الماء (١) إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحكم للزبير، فسخط حاطب (٢)، فإنه يجوز أن شأن نزوله هذه الحال، ويجوز

<sup>(</sup>۱) سبب الماء: مسيل الماء. وهو المعروف بشراج الحرّة. انظر فتح الباري (۵/ ٤٤، ٤٤).

<sup>(</sup>٢) اتفقت الروايات التي أوردت هذه القصة أن الزبير خاصم رجلًا من الأنصار قد شهد بدرًا، واختلفت الروايات في تعيين الرجل الذي خاصم الزبير، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه وقع في بعض الروايات أن اسمه حميد، قال: وليس في البدريين من الأنصار من اسمه حميد، قال: وحكى ابن بشكوال في مبهماته عن شيخه أنه ثابت بن قيس بن شماس، قال: ولم يأت على ذلك بشاهد، وليس ثابت بدريًّا، وحكى الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي نزل فيه قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَّ عَنْهَدَ ٱللَّهَ ﴾ ولم يذكر مستنده، وليس بدريًّا أيضاً... وحكى الواحدي أيضاً وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أبي بلتعة، وتُعقِّب بأن حاطباً وإن كان بدريًّا لكنه من المهاجرين، لكن مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبدالعزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية. قال: «نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة، اختصما في ماء. الحديث. وإسناده قوي مع إرساله. فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولاً، وعلى هذا فيؤول قوله: من الأنصار على إرادة المعنى الأعم. . . » فتح البارى (٥/ ٤٣، ٤٤). والقصة رواها ابن جرير الطبري في جامع البيان(٨/ ٥١٩ - ٥٢٣)، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم =

أن يكون قد نزل فيهما، وبين تعالى أن التوقّف في إلزام حكمك فيما وقع بينهم من المشاجرة هو مخرج لهم عن الإيمان، وإنما يكون حصول الإيمان الحقيقي بعد أن لا يروا ضيق صدر في جميع ما تحكم به، ﴿ وَيُسَلِّمُوا لَسَلِيمًا ﴾: أي يسلمون ظواهرهم وبواطنهم (١)، والتسليم منّا هو الإسلام المأمور به في قوله: ﴿ التَّهُونُ اللهَ حَقَ تُقَالِمُ وَلَا تَمُونُنَ إِلّا وَانتُم مُسَلِمُونَ ﴾ (٢)، وهو

الأعلى مثل الأسفل» رقم (٢٣٦١)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب «وجوب الأعلى مثل الأسفل» رقم (٢٣٦١)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب «وجوب اتباعه على " رقم (٢٣٥٧)، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب «في القضاء» رقم (٣٦٣٧)، والترمذي في كتاب الأحكام، باب «ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء» رقم (١٣٦٣) وقال: حديث حسن. والنسائي (٨/ ٢٣٨)، وابن ماجه في كتاب الرهون، باب «الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء» رقم (٢٤٨٠). وأخرجه أحمد (٤/٤)، وعبد بن حميد (١٩٥)، وابن الجارود (١٠٢١)، وابن حبان (٢٤٨)، والبغوي (٢١٩٥)، والبيهقي (٢/١٠١)، (١٠٢١).

<sup>(</sup>۱) قال النسفي: أي: وينقادوا لقضائك انقيادًا. وحقيقته: سلم نفسه له وأسلمها، أي: جعلها سالمة له. أي خالصة. و ﴿ شَرِّلِيمًا ﴾ مصدر مؤكد للفعل بمنزلة تكريره، كأنه قيل: وينقادوا لحكمك انقيادًا لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم. والمعنى: لا يكونون مؤمنين حتى يرضوا بحكمك وقضائك. مدارك التنزيل (١/ ٣٧١). وانظر: البحر المحيط (٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

المسئول في قوله: ﴿ تُوَفَّنِي مُسَّلِمًا ﴾ (١).

قوله عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَبّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ الْجُرُجُوا مِن دِينرِكُم مّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنهُم وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴾ (٢) . نبّه تعالى على عقيدتهم ووهن إيمانهم ، وأن المؤمن في الحقيقة من يسلّم تسليمًا كما تقدّم ذكره ، وبين أن هؤلاء [لم يؤمنوا] (٣) بعد ، بحيث لو أوجب عليهم قتل أنفسهم أو الإخلال بدورهم لكان أكثرهم ممتنعين ، ثم أخبر أنهم لو قبلوا الموعظة لكان ذلك خيرًا لهم وأشد تثبيتًا (٤) ، أي أشد لتحصيل عملهم ونفي جهلهم ، وقيل: أثبت لأعمالهم واجتناء ثمرة فعالهم (٥) ، وأن يكونوا بخلاف من قيل فيهم: ﴿ وَقَلِمُنَا تَمْرة فعالهم .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٤) نقل أبو حيان هذه العبارة عن الراغب في البحر المحيط (٣/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>ه) أكثر المفسرين على أن التثبيت في الآية هو التصديق واليقين. انظر: جامع البيان (٨/ ٢٥)، والوسيط (٢/ ٧٧)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٥٤٥)، وزاد المسير (٢/ ١٢٥)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٤٦)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٦٩)، ومدارك التنزيل (١/ ٣٧١)، والبحر المحيط (٣/ ٢٩٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٩٥).

إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَنَكُ هَبَكَاءُ مَّنفُورًا ﴿ ( ) ورُوِيَ أَن نفرًا من أَصحاب النبي عَلَيْ لِمَا نزلت هذه الآية قالوا: لو أَن ربنا تعالى فعل لفعلنا، فالحمد لله الذي عافانا فعرف رسول الله عَلَيْ أَن ذلك منهم حقّ [فقال] (٢٠ : «والذي نفس محمد بيده للإيمان أثبت في (٣) / [٢٧٦/أ] قلوب المؤمنين من الجبال الرواسي (٤) ، ورُوِيَ أَنه أَشَار إلى عبدالله بن رواحة (٥) ، وقال: «إنه من القليل» (٢) ، ورُوِيَ أَنه أَشَار إلى عبدالله بن رواحة (٥) ، وقال: «إنه من القليل (٢) ، ورُوِيَ أَنه

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٣) تكرر حرف (في) في الأصل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٨/ ٥٢٦) بسنده عن أبي إسحاق السبيعي مرسلًا. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ ٩٩٥) عن الحسن مرسلًا. وانظر: العجاب (١٩/ ٩١٥)، والدر المنثور (٢/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>ه) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن الخزرجي الأنصاري الشاعر الفارس المشهور، كان أحد النقباء ليلة العقبة وكان يكتب للنبي رهو الذي جاء ببشارة وقعة بدر إلى المدينة، شهد بدرًا وما بعدها حتى استشهد بمؤتة. انظر: الإصابة (٤/ ٧٢)، وتقريب التهذيب ص (٣٠٣).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ ٩٩٥). وذكره
 السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣٢٤) وعزاه لابن أبي حاتم.

قال: «إن ثابت بن قيس (١) من القليل الذي استثنى الله تعالى »(٢).

قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِن لَدُنّا آجُراً عَظِيماً ﴾ وَلَهَدَيْنَاهُم مِن لَدُنّا آجُراً عَظِيماً ﴾ وَلَهَدَيْنَاهُم بين صِرَطاً مُسْتَقِيماً ﴾ (٣). بين أنهم لو قبلوا الموعظة لجمع لهم بين خير الدنيا والآخرة، وذلك هو المعني بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ الْهَنَدُواْ زَادَهُر هُدُى ﴾ (٤) والصراط المستقيم الذي وعدهم هو الذي حرّض على سؤاله في قوله: ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيم ﴾ (٥). وإنما قال: ﴿ مِن لَدُنّا ﴾ لأنه تعالى لا يكاد ينسب إلى نفسه من النعم إلا ما كان أجلَها قدرًا وأعظمها خطرًا، نحو: وروحنا.

قوله عز وجل: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهِ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِيِّتَ وَٱلصَّلِحِينَ وَٱلصَّلِحِينَ وَٱلصَّلِحِينَ وَالسَّهَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِيِّتَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَكَسُنَ أُوْلَتِهِكَ

<sup>(</sup>۱) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الخزرجي الأنصاري، خطيب الأنصار، من كبار الصحابة، شهد أحدًا وما بعدها، بشره النبي عليه بالجنة، وقتل يوم اليمامة شهيدًا. انظر: الإصابة (١/١١٥)، والتقريب ص (١٣٣).

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن حجر في العجاب (۲/ ۹۱۲)، وعزاه لمقاتل. وهو في تفسيره
 (۲) (۲۵۰/۱).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآيتان: ٦٧، ٦٨.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة، الآية: ٦.

رَفِيقًا ((1) أصل الرفق: التفكُّر في الأمر والتثبُّت، ويضاده الخرق، وقيل ذلك للمعاونة، ومنه المرفق والمَرفق ((1) والرفقة للجماعة المعاونة في السفر، والرفيق كالصديق، ويقالان للواحد والجمع ((1) والفرق بين الرسول والنبيّ أن الرسول أخصّ، فكل رسول نبيٌ وليس كلُّ نبيّ رسولاً، فإنّ الرسول يختص بمن جعله واسطة بينه وبين عباده لتبيين أحكام بوحي مسموع عن مَلَكِ، والنبيّ قديقال لمن يجدد على الناس شريعة من تقدمته وإن كان يوحى إليه بإلهام أو منام وأخص من الرسول أولو العزم من الرسل (1)، وقد تقدّم ذكر

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور: «والرفقُ، والمِرْفَقُ، والمَرْفِقُ، والمَرْفِقُ، والمَرْفَقُ: ما استعين به. وقال الجوهري: والمِرْفقُ، والمَرْفِقُ: موصِلُ الذراع في العضد». لسان العرب (١١٨/١٠).

 <sup>(</sup>۳) انظر: الأفعال لابن القوطية ص (۱۰۱، ۱۰۲)، وتهذيب اللغة (۹/ ۱۰۹ – ۱۰۳)، والصحاح (٤/ ۱۶۸۲)، والفروق ص (۲۱۵).

<sup>(</sup>٤) انظر: الزاهر (١/ ٣٤-٣٦)، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (١/ ٢٩٦- ٢٩٦)، والمخروق لأبي هلال ص (٣١٩)، والكليات لأبي البقاء ص (٩٠٠). وأولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه؛ في سورة الأحزاب الآية (٧)، وسورة الشورى الآية (١٣) وقد جمعهم الناظم في قوله:

أولو العزم نوحٌ والخليل الممجَّد وموسى وعيسى والنبيّ محمد انظر: محاسن التأويل (٩/ ٥٣٦٩)، وأعلام السنة للحكمي ص (١٠٥).

ذلك (۱) ، وقد قسّم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام ، وجعل لهم أربعة منازل ، بعضها دون بعض ، وحثّ كافة الناس أن لا يتأخروا عن منزل واحد منهم ؛ الأوّل : هم الأنبياء : الذين تمدهم قوة إلاهية ، ومثلهم كمن يرى الشيء عيانًا من قريب ، ولذلك قال تعالى في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام : ﴿ أَفَتُمُنُونَهُم عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ (۲) . والثاني : الصديقون : وهم الذين يتاخمون (۳) الأنبياء في المعرفة ، ومثلهم كمن يرى الشيء عيانًا من بعيد ، وإياه عنى أمير المؤمنين / حيث قيل : هل رأيت الله ؟ فقال : ما [۲۷۲/ب] كنت لأعبد شيئًا لم أره ، ثم قال : لم تره العيون بشواهد العيان ، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان (٤) . والثالث : الشهداء : وهم الذين يعرفون الشيء بالبراهين ، ومثلهم كمن يرى الشيء في المرآة من مكان قريب ، كحال حارثة (٥) ، حيث قال : كأني

<sup>(</sup>١) انظر: تفسيره الراغب (ق ١٦٩ - مخطوط).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) يتاخمون: أصل المتاخمة: الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود والمعنى هنا: يقاربون. انظر القاموس ص (١٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) هذا قول محمد بن علي ابن الحسين، أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢٨٢/٥٤).

<sup>(</sup>ه) الحارث بن مالك الأنصاري لم يذكر مترجموه شيئًا عنه سوى هذا الحديث الذي أورد الراغب قطعة منه، وهو أن النبي ﷺ قال له: «كيف =

أرى عرش ربي<sup>(۱)</sup>. وإياه قصد النبي ﷺ، حيث قال: «اعبد<sup>(۲)</sup> الله كأنك تراه»<sup>(۳)</sup>. والرابع: الصالحون: وهم الذين يعلمون الشيء بإقناعات وتقليدات للراسخين في العلم، ومثلهم كمن يرى

أصبحت يا حارث؟ » قال: أصبحت مؤمناً حقًّا. فقال: انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ » فقال: قد عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت لذلك ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزًا... » الحديث. انظر: أسد الغابة رقم (٩٥٧)، والإصابة رقم (١/ ٦٨٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٦٦، ٧٦٧) رقم (٣٣٦٧)، وابن أبي شيبة: في كتاب الإيمان ص (٤٣) وضعفه الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب ص (٤٣) هامش رقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «اعبدوا» بواو الجماعة والمحفوظ الإفراد.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي على عن الإيمان والإسلام رقم (٥٠). ومسلم في كتاب الإيمان، باب «بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم (١)، وأبو داود في كتاب السنة، باب «في القدر» رقم (٢٦٥). والترمذي في كتاب الإيمان، باب «ما جاء في وصف جبريل للنبي على الإيمان والإسلام» رقم (٢٦١٠)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في كتاب الإيمان، باب «نعت الإسلام» (٨/ ٩٧). وابن ماجه في المقدمة، باب «في الإيمان» رقم (٣٦)، وأخرجه أحمد (١/ ٢٧ \_ في المقدمة، باب «في الإيمان» رقم (٣٦)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٤، ٥٤)، وابن حبان رقم (٣١)، والبن خريمة رقم (١، ٤٠٥٢)، والبغوي رقم (٢)، والبيهقي في الشعب رقم (٣٩٧٣).

الشيء من بعيد في مرآة، وإياه قصد النبي على بقوله: «اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (١) ، أي كن من الشهداء بما تكتسبه من العلم والعمل الصالح، فإن لم تكن منهم فكن من الصالحين، وتقدير الآية على وجهين: أحدهما: من أطاع الله ورسوله منكم ألحقه الله بالذين يقدمهم ممن أنعم عليهم من الفرق الأربع في المنزلة والثواب، النبي بالنبي والصديق بالصديق، والشهيد بالشهيد والصالح [بالصالح] (٢). والثاني: أن قوله: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرَّسُولَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرَّسُولَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرَّسُولَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالله والسلام في الله ويبين ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حين الموت: «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» (٣) ، وهذا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه في الهامش السابق. وقد نقل أبو حيان كلام الراغب بتمامه في تقسيم المؤمنين إلى أربعة أقسام ثم قال بعد أن ذكره: «وهو شبيه بكلام المتصوفة» البحر المحيط (٣/٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الرقى، باب «تمني المريض الموت» رقم (٥٦٧٤).
 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، رقم (٢٤٤٤). ومالك في الموطأ في
 كتاب الجنائز، باب «جامع الجنائز» (١/ ٢٠٦)، رقم (٤٦). وأحمد في
 المسند (٦/ ٨٩)، والبيهقي في الدلائل (٢٠٨/٧).

ظاهر (١) ، وهذه الآية كأنها مردودة إلى ما تقدّم من قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ﴾ (٢) فلما تمّم القصة بيّن ما لمطيعهم من الثواب بهذه الآية ، ورُوِي أن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي ﷺ كئيبًا ، فقال: يا رسول الله نحن نغدو (٣) عليك ونروح ننظر في وجهك ونجالسك، وغدًا ترفع إلى النبيين فلا نصل إليك. فسكت النبي عليه فجاءه جبريل عليه السلام بهذه الآية (٤).

<sup>(</sup>۱) اعترض أبو حيان على ما ذكره الراغب في الوجه الثاني حيث قال بعد أن أورد كلام الراغب: «وهذا الوجه الذي هو عنده ظاهر فاسد من جهة المعنى ومن جهة النحو، أما من جهة المعنى، فإن الرسول هنا هو محمد عن أخبر الله تعالى أن من يطيعه ويطيع رسوله فهو مع من ذكر. ولو كان هي أخبر الله تعالى أن من يطيعه ويطيع ألله والرسول لكان قوله: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرَسُولَ لِه لكان قوله: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرَسُولَ لِه لكان قوله: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرَسُولَ الكان قوله: ﴿ وَمَن يُطِع الله وَالرَسُولَ الله على الله قد أخبر زمان الرسول أو بعده أنبياء يطيعونه، وهذا غير ممكن، لأنه قد أخبر تعالى أن محمدًا هو خاتم النبيين. وقال هو ﷺ: «لا نبيّ بعدي». وأما من جهة النحو: «فما قبل فاء الجزاء لا يعمل فيما بعدها. . . » البحر المحيط (٣٠٠ /٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (نغتدوا) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٨/ ٥٣٤)، وبنحوه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ ٩٩٧). وانظر: الوسيط (٢/ ٧٧)، وأسباب النزول ص (١٦٥، ١٦٥)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٤٧)، والعجاب (٢/ ٩١٢).

قوله عز وجل: ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ بِاللّهِ عَلِيمًا ﴾ (١) . لما كانت نعم الله تعالى ضربين: دنيويًا ولا يصل إلينا من الله إلا بواسطة ، أو وسائط كالمال والجاه وغير ذلك . وأخرويًا يصل إلينا لا بواسطة ، بين الله تعالى أن ذلك الفضل الذي ذكره بقوله : ﴿ أَنَّعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ (٢) هو من الله على الإطلاق ، فنُسب إلى نفسه تفخيمًا لأمره ، كما قال : ﴿ مناكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ (٣) ، / وقوله : ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن وَوَحِنَا ﴾ (٤) ونحو ذلك ، فخبر الابتداء على هذا هو ﴿ مِن ٱللَّهِ ﴾ ، ويجوز أن يكون مبتدأ ، و ﴿ ٱلْفَضْلُ ﴾ خبره ، كقولك : ذاك هو الرجل ، وهذا هو المال ، تنبيهًا على خبره ، كقولك : ذاك هو الرجل ، وهذا هو المال ، تنبيهًا على كماله ، فإن الشيء إذا عظم أمره يوصف باسم جنسه ، كقوله : ﴿ مِن اللَّهِ ﴾ في موضع الحال ، أو خبر ابتداء مضمر (٢) ، ثم قال : ﴿ وَكَفَىٰ النَّهِ ﴾ في موضع الحال ، أو خبر ابتداء مضمر (٢) ، ثم قال : ﴿ وَكَفَىٰ

[1/۲۷۷]

 <sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة ، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت، الآية: ٦٤.

 <sup>(</sup>٦) الوجه الأول وهو كون (من الله) الخبر هو قول النحاس في إعراب القرآن
 (١/ ٤٧٠)، وأجاز أبو البقاء الوجهين، انظر: إملاء ما منَّ به الرحمن
 (١/ ١٩٣/١).

بِأُلَّهِ عَلِيكًا ﴾ تنبيهًا أنه هو أعرف بمقادير الفضل، وقد حكم بأن الفضل المعتدبه هو ذاك.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ (١) . حذركم: قيل: معناه أسلحتكم (٢) ، وقيل: معناه احذروا (٣) ، والثبة للجماعة المنفردة (٤) ، قال الشاعر:

وقد أغدو على ثبةٍ كرام (٥)

- (۲) وهو قول ابن جرير الطبري في جامع البيان (۸/ ٥٣٦) وذكره الماوردي في النكت والعيون (۱/ ٥٠٥)، والواحدي في الوسيط (۲/ ۷۹)، والسمعاني في تفسير القرآن (۱/ ٤٤٦)، والبغوي في معالم التنزيل (۲/ ۲٤۸)، وابن الجوزي في زاد المسير (۲/ ۱۲۹).
- (٣) وهو قول الزجاج في معاني القرآن (٢/ ٧٤). وذكره الماوردي في النكت (١/ ٥٠٥)، والواحدي في الوسيط (٢/ ٧٩)، وابن الجوزي في زاد المسير (٢/ ١٢٩)، والقرطبي في الجامع (٥/ ٢٧٣)، والنسفي في مدارك التنزيل (١/ ٣٠٢)، وأبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٣٠٢)، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (١/ ٤٩٧).
- (٤) قال أبو عبيدة: ومعنى (ثبات): جماعات متفرقة. مجاز القرآن (١/ ١٣٢). وانظر: جامع البيان (٨/ ٥٣٦، ٥٣٧)، ومعاني القرآن للزجاج (٢/ ٧٥)، وغريب القرآن ص (١٧٠)، وعمدة الحفاظ (١/ ٣١٤).
- (٥) هذا صدر بیت من بحر الوافر لزهیر بن أبی سلمی، وتمامه: وقد أغدو علی ثبة كرام نشاوی واجدین لمن نشاء وهو فی دیوانه ص (۷۲)، ومجاز القرآن (۱/ ۱۳۲)، وجامع البیان (۸/=

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧١.

ومنه ثبت على فلان إذا ذكرت متفرق محاسنه، وتصغر ثُبة على ثُبيَّة، وتجمع على ثُبات وثُبين، وأما ثُبة الحوض فوسطه الذي يثوب إليه الماء<sup>(۱)</sup>. وأصل النفر: الانزعاج، وذلك على ضربين: انزعاج عن الشيء، وانزعاج إليه<sup>(۲)</sup>، وعلى ذلك الفزع: فزع عن الشيء، وفزع إليه<sup>(۳)</sup>، قال:

إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم (٤)

والنفر: للجماعة الذين ينفرون إلى حرب(٥)، والمنافرة في

٥٣٦)، ومعاني القرآن وإغرابه (٢/ ٧٥)، والمفردات ص (١٧٢).

<sup>(</sup>۱) عبارات الراغب هنا في شرح الثبة تكاد تكون مطابقة لعباراته في المفردات ص (۱۷۲)، وانظر: لسان العرب (۱۷۲/۱۶، ۱۰۸).

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب اللغة (۲۱۰، ۲۰۹)، والمفردات ص (۸۱۷)، وعباراته فیه قریبة من عباراته هنا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصحاح (٣/ ١٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) هذا صدر بيت من بحر الطويل لزهير بن أبي سلمى وتمامه: إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوال الرماح لاضعاف ولا عزل من قصيدة مطلعها:

صحا القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل انظر: ديوانه ص (٩٦) و (١٠٢).

<sup>(</sup>٥) قال العسكري: «النفر: الجماعة نحو العشرة من الرجال خاصة، ينفرون لقتال وما أشبهه. . ثم كثر حتى سموا نفراوإن لم ينفروا » الفروق ص (٣٠٧) .

الحكم أصله أن يتحاكم اثنان أيهما أفضل نفرًا (١) ، قال ابن عباس: هذه الآية نسخها قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا هذه الآية نسخها قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةً ﴾ (٢) وإنما عنى بذلك التخصيص والتنبيه أن ليس يلزم النفر جماعتهم، ونحو ذلك قوله: ﴿ أَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَ اللّه ﴾ (٣) الآية ، أنها في الحرب وفي الحقيقة فيها وفي المبادرة إلى جميع ثواب الله .

وقوله: ﴿ خُذُواْ حِذْرَكُمُ ﴾ نحو ﴿ وَاتَقُواْ اللّهَ ﴾ (٤) ، وقوله: ﴿ فَلَا تَخَشُواْ اللّهَ ﴾ (٤) ، وقوله: ﴿ فَلَا تَخَشُواْ النّكَ اسَ وَاخْشُونِ ﴾ (٥) ، ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ ﴾ (٢) ، ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ ﴾ (٢) ونحو قوله: ﴿ فَانْفِرُواْ ﴾ (٧) ، ﴿ سَابِقُوٓ اْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ

<sup>(</sup>۱) في العين: «والمنافرة: المحاكمة إلى من يقضي من خصومه أو مفاخره. . وكأنما جاءت المنافرة في بدء ما استعملت أنهم كانوا يسألون الحاكم: أينا أعزُّ نفرًا» العين (٨/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٢٢. وانظر قول ابن عباس في: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٩٩٨)، والبحر المحيط (٣/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ١٧٥.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، الآية: ٧١.

عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١) ، وفي قوله: ﴿ ثَبَاتٍ ﴾ أو ﴿ جَمِيعًا ﴾ تنبيه أنه لا يجب أن يعتبر طالب الحق كثرة مصاحبيه وقلتهم ، نحو قوله: ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُ ﴾ (٢) .

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَيَبَطِّنَ ۚ فَإِنْ أَصَبَبَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُم اللّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَمِنْ أَصَبَكُمْ فَضَلّ / مِّن [٧٢٧/ب] اللّهِ لِيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةٌ يُنكِيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَاقُورَ فَوْزَاعَظِيمًا ﴿ (٣) . البطء والريث والأناة والثبات واللبث تقارب، ولكن الثبات يقتضي الزوال، ويقالان متعديين عن بطء تقول يُبطئن أي يثبط غيره، وقيل: يكثر هو التثبيط في نفسه (٤)، بين تعالى أن قومًا بعد فيكم ومنكم أي يتأخرون عن الحرب أو يؤخرون غيرهم، فإن أصابكم جهد وبلاء من الدنيا يُسرّون بتأخرهم عنكم، ويريدون أن ذلك نعمة نالتهم، تنبيهًا أنهم لا يعدون النعمة إلا من أعراض الدنيا، ﴿ وَلَهِنَ أَصَبَكُمُ فَضَلُ ﴾ يعدون النعمة إلا من أعراض الدنيا، ﴿ وَلَهِنَ أَصَبَكُمُ فَضَلُ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآيتان: ٧٢، ٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: أفعال ابن القوطية ص (١٢٧)، ومعاني القرآن وإعرابه (٢/ ٧٥)، وتهذيب اللغة (٢١/ ٣٨، ٢٦٧)، و (١٥/ ٩٢، ١٢٥، ٥٥٣)، والمفردات ص (١٣٢).

أي غنيمة وظفر يتحسرون على تأخرهم عنكم ويحسدونكم على الفضل الذي أوتيتم (١) ، وفي قوله: ﴿ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَمَوْدَةٌ ﴾ أقوال: الأول: أن يكون حكاية عنهم ، أي ليقولن لمن يشبطكم: كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة ، حيث لم يستعينوا بكم ، ثم يقولون: ﴿ يَلَيّتَنِي كُنتُ مَعَهُم ﴾ فيكون القول الأول منهم إثارة للشر . والقول الثاني منهم إظهارًا للحسد (٢) . والثاني: أن ذلك اعتراض متعلق بالجملة الأولى، وتقديره يقولون: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدًا، كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة ، فأخر ذلك (٣) ، وذلك مستقبح في العربية ،

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۸/ ٥٣٨، ٥٤٠)، ومعاني القرآن للزجاج (٧٦/٢)، والـوسيـط (٢/ ٧٩، ٨٠)، وتفسير القـرآن للسمعـاني (١/ ٤٤٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) هذا قول عامة المفسرين. انظر: جامع البيان (۸/ ٥٣٨ – ٥٥٠)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۹/ ۹۹۹، ۱۰۰۰)، وبحر العلوم (۱/ ۳۲۷)، والمحرر الوجيز (٤/ ۱۷۳، ۱۷۷)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ۲۷۲)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ٤٩٧)، وأنوار التنزيل (۱/ ۲۷۲)، وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۰۰، ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) وهذا رأي الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه (٧٦/٢)، وجوّزه النحاس في معاني القرآن (٢/ ١٣٣)، وانظر: مشكل إعراب القرآن ص (٢٠٢)، وإملاء ما منَّ به الرحمن (١/ ١٩٣).

فإنه لا يفصل بين بعض الجملة التي دخل في إثباتها (۱) ، وتقديره: يقول: ياليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا كأن لم تكن (۲) ، أي قولهم ذلك قول من ليس بينكم وبينهم مواصلة دينية ، وذلك تنبيه على ضعف عقيدتهم ، وسوء نيتهم ، وقيل في قوله: ﴿ قَالَ قَدَ النَّعُمُ اللّهُ عَلَى ﴾ مِنّةُ منه على قومه من المنافقين (۱) ، إذ يتبطهم عن الخروج ، وإنه قد ظهر ثمرة نصيحته في قوله: ﴿ يَكَيّتَنِي ﴾ اينام للذين قالوا لهم: إن ذلك كان بإيثار الرسول لمن أخرجهم من دونه ، وفي الآيتين تنبيه أن عامة الناس لا يعدّون إلا أعراض الدنيا ، فيفرحون بما ينالهم منها ، ولا من المحن إلا مصائبها ، فيتألمون بما يصيبهم منها ، وذلك قوله: ﴿ فَأَمّا ٱلّإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبنكَلُهُ فَيَتُولُ رَدِّت ٱكْرَمَنِ (٤) الآية .

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان: «قال الراغب: «وذلك مستقبح، فإنه لا يفصل بين بعض الجملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى». البحر المحيط (٣٠٤/٣). وقال البيضاوي: «وقيل إنه متصل بالجملة الأولى وهو ضعيف، إذ لا يفصل أبعاض الجملة بما لا يتعلق بها لفظًا» أنوار التنزيل (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) قال أبو حيان: «ولو تأخّرت جملة الاعتراض لم يحسن، لكونها ليست فاصلة، والتقدير: ليقولن ياليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيماً، كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» البحر المحيط (٣/٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) لم أجد من أشار إلى هذا القول.

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر، الآية: ١٥.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْهَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْهَبُرُوكِ الْحَيَوة اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧٤.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل (يبتغون) وهو تصحيف، وانظر: مجمل اللغة ص (٤٠٤)،
 والمفردات ص (٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن للأخفش (١/ ٤٥٠)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) قال ابن عطية: و (يشرون) معناه: يبيعون في هذا الموضع، وإن جاء في مواضع: يشترون، فالمعنى لههنا يدلُّ على أنه بمعنى: يبيعون. المحرر الوجيز (٤/ ١٧٥). وقال النيسابوري: «(يشرون) ومعناه: يشترون أو يبيعون، وعلى الأول فهم المنافقون المبطئون، وغطوا بأن يغيروا ما بهم من النفاق، ويجاهدوا حق الجهاد، ولا يختاروا الدنيا على المعاد، وعلى الثاني فهم المؤمنون الذين تركوا الدنيا لأجل الآخرة». تفسير غرائب=

لِمَ لَمْ يقتصر على قوله: ﴿ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ بل عقبه بقوله: ﴿ فَيُقَتَلُ أَوْ يَغَلِبٌ ﴾ (١)؟ قيل: تنبيها أن من تحرّى القتال سواء قَتل أو قُتل، غَلب أو غُلب فقد وقع أجره على الله، وتقدير الكلام: يقتل أو يُقتل أو يغلب، لئلا يتوهم السامع أن التزام الغلبة والبَراح من المعركة في كل حال سائغ، ألا ترى أنه قد عظم التولي عن القتال بقوله: ﴿ فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَذَبُ اللهِ وَمَن عِن القتال بقوله: ﴿ فَلَا تُولُوهُمُ ٱلْأَذَبُ اللهِ وَمَن مِعل المقاتلة في سبيله يُولِهِمْ يَوْمَ نِ ذِحُر المقاتلة في سبيله عُولِهِمْ يَوْمَ نِ ذَبُرَهُ ﴾ (٢) الآية، ومنهم من جعل المقاتلة في سبيله عجاهدة للنفس، نحو ما رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام: ﴿ اللهِ هُو المذكور في قوله: ﴿ اللهِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكُمَ وَالمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةُ ﴾ (١)، والأجر العظيم ثواب الآخرة، ووصفه بالعظيم اعتبارًا بعرض الدنيا، كما وصف الثمن بالقليل.

قوله عز وجل: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرَّيَةِ

<sup>=</sup> القرآن (٢/ ٤٤٧)، وانظر: البحر المحيط (٣/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآيتان: ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٣) ورد هذا من كلام ميمون بن مهران، انظر الرسالة ص (٨٨٨).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧٥.

<sup>(</sup>۲) قال الماوردي: «هي مكة في قول جميع المفسرين، لما كانوا عليه، كما أخبر الله به عنهم من استضعاف الرجال والنساء والولدان وإفتانهم عن دينهم بالعذاب والأذى». النكت والعيون (١/٦٠٥)، وانظر: جامع البيان (٨/ ٥٤٣، ٥٤٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ البيان (٨/ ٥٤٣)، والوسيط (٢/ ٨١)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ ٢٠٠٢) قال: وروي عن عطاء نحو ذلك. ورواه البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿ وَمَالَكُمُ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ رقم (٤٥٨٧) بلفظ: كنت أنا وأمي من المستضعفين. وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٧٩)، وتفسير غرائب القرآن (٢/ ٤٤٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) تصحفت في الأصل إلى (أمن) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) هكذا فرّق بينهما أبو هلال في الفروق ص (٢٠٨).

والسلام، / ونصيرهم التابع الذي ولآه (۱) عليهم (۲) ، ونبّه بعطف [۲۷۸ با المستضعفين على أن الحماية عليهم هو المقاتلة في سبيل الله ، وأنّ نصرتهم نصرته تعالى (۳) ، وعطف قوله: ﴿ ٱلمُسَتَضَعَفِينَ ﴾ على الله تعالى تعظيمًا ، كما قال تعالى : ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللّهَ ٱلّذِى تَسَادَ لُونَ بِهِ عَلَى وَٱلْأَرْحَامُ ﴾ على لفظ ﴿ ٱللّهَ تعظيمًا لأمره .

قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَعَالَنَ كَفَرُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعَةُ وَقَائِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٥) . المقاتل في سبيل الله يتناول المحارب بالسيف والمدافع عن الدين بالقول (٦) ، والمنازع لهوى النفس ولوساوس الشيطان (٧) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل (ولآهم) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) القول الثاني هو قول كافة المفسرين، ولم أجد من فسر النصير بالملائكة. انظر: بحر العلوم (۱/٣٦٨)، والوسيط (۲/٨١)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/٤٤٨)، ومعالم التنزيل (٢/٢٥٠)، والكشاف (١/٣٥٥)، وزاد المسير (٢/١٣٣)، ومدارك التنزيل (١/٣٧٤، ٣٧٥)، وتفسير غرائب القرآن (٢/٨٤٤)، وأنوار التنزيل (١/٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٠٧)، والدر المصون (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يتناول المحارب والمدافع بالسيف عن الدين بالقول.

 <sup>(</sup>٧) اقتصر المفسرون على أن معنى القتال في الآية هو القتال الحقيقي لأعداء الله ، =

وقد تقدّم أن الطاغوت عام في كل [ما شغل] (١) عن الله ، والمراد به وبالشيطان واحد، ونبه أن من قاتل في سبيل الله فهو وليه . ومن قاتل في سبيل الله فهو ولية . ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو ولي الشيطان، ونبه بقوله: ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ على ضعف أوليائه، ووصف كيده بالضعف إذ لا بطش له، وإنما سلطانه بين باطل (٢)، ولضعفه في الحقيقة قال تعالى حاكيًا عنه: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمُ مِّن سُلُطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسَتَجَبَّتُم لِيُ الله الآية .

قال بعض المفسرين: وصف كيد الشيطان بالضعف عند مقاتلة الإنسان في سبيل الله، فكأنه قيل: إن كيد الشيطان كان ضعيفًا على

ولم أجد من أشار إلى ما ذكره الراغب. انظر: جامع البيان (٨/٥٤٥، ٥٤٧)، وبحر العلوم (١/٣٦٨)، والجامع لأحكام القرآن (٥/٢٨٠)، البحر المحيط (٣/٨٠٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/٤٩٧).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه. وقد نصَّ عليه عند تفسيره لقوله تعالى ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ ﴾ في الآية رقم (٦٠)، من هذه السورة، حيث قال: «هو اسم لكل ما شغل عن الله». انظر: ص (٦١٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۷۶۷)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٤٨)،
 وأنوار التنزيل (۱/ ۲۲۵)، وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم، الآية: ٢٢.

من يقاتل في سبيل الله (۱)، وقال بعضهم: وصف كيد الشيطان بالضعف لضعف نصرة أوليائه بالإضافة إلى نصرة الله المؤمنين (۲)، وقال بعضهم: الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت هم الذين ينكرون ما تدعو إليه الحُجَج.

قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُنَمَ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَ الْوَالْ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

[1/44]

رُوِيَ أَن قومًا استأذنوا النبي عَلَيْ في قتال المشركين قبل أَن فرض عليهم القتال، / فلم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما فرض ذلك عليهم وهم بالمدينة صعب على قوم منهم ذلك،

<sup>(</sup>۱) كما قال البغوي معالم التنزيل: ﴿ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ كما فعل يوم بدر لمّا رأى الملائكة خاف أن يأخذوه فخاف وهرب». معالم التنزيل (۲/ ۲۵۰). وانظر: بحر العلوم (۱/ ۳۲۹)، وزاد المسير (۲/ ۱۳۳)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>۲) أشار أبو حيان إلى هذا المعنى فقال: ﴿ فَقَائِلُوا أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيَطُانِ ﴾ وهنا محذوف، التقدير: فقاتلوا أولياء الشيطان، فإنكم تغلبونهم لقوتكم بالله، ثم علل هذا المحذوف وهو غلبتكم إياهم بأن كيد الشيطان ضعيف، فلا يقاوم نصر الله وتأييده...» البحر المحيط (٣/٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٧٧.

فقالوا: ﴿ لِمَ كُنَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَاۤ أَخَرْنَنَا ۚ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبِ ﴾ (١) أي هلّ (٢)? وهذا يجوز أن يكون قد تفوَّهوا (٣) به ، ويجوز أنهم اعتقدوه : وقالوه في أنفسهم ، فحكى الله تعالى عنهم تنبيهًا أنهم لما استصعبوا ذلك (٤) دلّ على استصعابهم أنهم غير واثقين بأحوالهم ولا مقدمين لما يعتقدونه من حسن أعمالهم ، ومن نحو هذا التمني مقدمين لما يعتقدونه من حسن أعمالهم ، ومن نحو هذا التمني حذّر في قوله : ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِن قَبِلِ أَن يَأْتِكُ أَحَدُكُمُ أَلَمُوتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرَتِنِي إِلَىٰ آجَلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِن أَلَكُمُ مِن عَلَى المؤمنين وما طُبعَ الصَّلِحِينَ ﴾ (٥) ، قال الحسن : هذا من صفة المؤمنين وما طُبعَ الصَّلِحِينَ ﴾ (٥) ، قال الحسن : هذا من صفة المؤمنين وما طُبعَ

 <sup>(</sup>۲) لولا تكون للإقناع، وتكون للتحضيض، والأخير هو المراد بها في الآية،
 وتكون حينئذ بمعنى (هلا). انظر: حروف المعاني (۳-٥)، ومعاني الحروف ص (۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (بنوابه) والتصويب من البحر المحيط الذي نقل كلام الراغب.

<sup>(</sup>٤) نقل أبو حيان هذا الكلام، ونسبه للراغب. انظر: البحر المحيط (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٥) سورة المنافقون، الآية: ١٠.

عليه البشر من المخافة لا على إظهار العصيان وكراهة الحق<sup>(۱)</sup>، وقال غيره: بل هو من صفة المنافقين، الحُرَّاص على البقاء في الدنيا<sup>(۲)</sup>، وبيّن أنهم يخشون القتل منهم كخشية الموت من الله، وفيه تنبيه على جبنهم، وأنهم يخشون جيشهم الذين هم أمثالهم، وذلك نهاية الخوف، وعلى هذا دلّ الشاعر في ذمّ قومٍ وجبنهم حيث قال:

القوم أمث الكم لهم شعر في الرأس لا يُنشِرون إن قتلوا (٣) قوله تعالى: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْمٌ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ صَيَّنَةً يُقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ صَيِّنَةً أُ

<sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي في النكت والعيون (۱/ ٥٠٧)، والواحدي في الوسيط (٢/ ٨٢)، والسمعاني دون عزو (١/ ٤٤٨، ٤٤٩)، والبغوي في معالم التنزيل (٢/ ٢٥١) دون عزو، وابن الجوزي في زاد المسير (٢/ ١٣٤، ١٣٥) دون عزو، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة، وقال أبو حيان: «الظاهر أن القائلين هذا هم منافقون، لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يسأل عن علته من هو خالص الإيمان، ولهذا جاء السياق بعده: ﴿ وَإِن تُصِبّهُم حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ النّهِ وَإِن تُصِبّهُم سَيّتَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ [النساء: ٧٨]، وهذا لا يصدر إلا من منافق» البحر المحيط (٣/ ٣١٠).

 <sup>(</sup>۳) البيت للشاعر الشدّاخ بن يعمر الكناني. انظر: الحماسة (۱۱۳۱)،
 وشرح نهج البلاغة (۳/ ۲۲۳)، وشرح الحماسة للتبريزي (۱/ ۱۹۱).

يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَوَلَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين اللَّهِ وَمَا أَلَا المِوجِ : بيوت في قصور، وبها شُبّه بروج السماء، وسُميت بها (٢)، والمُشيَّدة المبنيّة بالشِّيد (٣) والمُشيَّدة المبنيّة بالشِّيد الله ومن قال المشيدة المطولة فنظر منه إلى صفتها لا إلى حقيقة لفظها (٤)، وفقهت كذا أي علمته بالتفكُّر، ومنه سمّى الفقه (٥)، وقد حمل البروج في الآية على بالتفكُّر، ومنه سمّى الفقه (٥)، وقد حمل البروج في الآية على

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان: ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>۲) قال في المفردات: البروج: القصور، الواحد برج، وبه سمّي بروج السماء لمنازلها المختصة بها. . . وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدُونٍ ﴾ السماء لمنازلها المختصة بها . . . وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كُنْكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدُونٍ ﴾ يصحُّ أن يراد بها بروج في النجم، ويكون استعار لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة» . المفردات ص (١١٥) ، وانظر: مجاز القرآن (١/ ١٣٢) ، وتفسير غريب القرآن ص (١٣٠) .

<sup>(</sup>٣) الشيد: أي الجصّ. انظر المصباح المنيرص (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٢٧٧)، ومجاز القرآن (١٣٢)، ومعاني القرآن وإعراب (٢/ ٧٩)، ومعاني القرآن للنحاس (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>ه) انظـر: العيـن (۳/ ۳۷۰)، والـزاهـر (۱/۹/۱)، والصحـاح (۲۲٤٣/٦).

القصور(١)، فيكون معناه كقول الأسود بن يعفر(٢):

ولو كنت في غُمران يحرسُ بَابَه أَرَاجِيلُ أُحْبوشٌ وَأَسْوَدُ أَلِفُ/ [٢٨٠] إذًا لأتنني حيث كنت منيتي يَخُبُّ به حَادٍ لإِثري قَائف (٣) وحمل على بروج السماء، فيكون كقول زهير:

ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو نال أسباب السماء بسلَّم (٤) فعلى هذا وصف البروج بالمشيّدة على طريق التشبيه، والاعتبار

<sup>(</sup>١) انظر: ما سبق في ص (٦٥١) هامش (١).

<sup>(</sup>۲) هو الأسود بن يعفر بن عبدالأسود بن جندل التميمي. ذكره ابن سلام في الطبقة الخامسة من الشعراء، وهو شاعر مقدَّم من شعراء الجاهلية ليس بمكثر. ترجمته في طبقات الشعراء ص (۲۲-۲۳)، والشعر والشعراء ص (۲۳)، والأغاني (۱۲/۱۳)، وشرح شواهد المغني (۱۲۸۱)، والخزانة (۱/ ۵۰۵-۲۰۶)، والبيتان ليسا في ديوانه، وقد وهم الراغب في نسبتهما إليه.

<sup>(</sup>٣) هذان بيتان من بحر الطويل لثعلبة بن عمر العبدي من قصيدة له مطلعها: لمن دِمنٌ كأنهن صحائف قفار خلا منها الكثيب فواجف انظر: اختيارات المفضل بشرح التبريزي (٣/ ١٢٣٠، ١٢٣١). وقال التبريزي: غُمْرَان: حصنٌ منيع وهو قصبة صنعاء، والأراجيل: الرجالة، والأحبوش: الحبش، والأسود: الحيّة، والإلف: الأنس، يخبُ: يُسرع، والقائف: الذي يتبع الآثار ويعرفها.

<sup>(</sup>٤) هذا بيت من معلقة زهير، وهي من بحر الطويل، والبيت في ديوانه ص (٣٠)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (١/ ٢٨٧)، والبحر المحيط ص (٣٦١).

ذلك فُسِّرتْ بالمطوّلة (١) والقصد بذلك إلى نحو ما قيل: والموت ختم في رقاب العباد، وإلى نحو معناه قصد بقوله: ﴿ قُلُ فَادُرَءُواْ عَنَ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ فَالِ هَوُلاَ الْقَوْمِ لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (٣) ، أي لا يفهمون ما يوعظون به ، وقيل: عنى بالحديث الحادثة من صروف الزمان، والمعنى ما لهم لا يتدبرون ما يحدث حالاً فحالاً من صروف الزمن (٤) ، كقوله تعالى: ﴿ أَفَلَمُ مَسِيرُواْ فِي اللَّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِم ﴿ فَان عَنِي وَقُولُه اللّه عَن عَندِ اللّه ﴾ (٥) ، وقوله: ﴿ وَإِن تُصِبّهُم حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّه ﴾ (١) الآية. قد طعن في ذلك قوم من الملحدة ، وزعموا أن الآيتين متناقضتان ، قالوا: ويدل على تناقضهما على وهم مُوردها (٧) ونسيانه في الوقت قالوا: ويدل على تناقضهما على وهم مُوردها (٧)

<sup>(</sup>۱) وهو قول أبي مالك ومقاتل، وأبي عبيدة وابن قتيبة والزجاج. انظر: مجاز القرآن ص (١٣٠)، ومعاني القرآن وإعرابه (٢٩/٢)، والبحر المحيط (٣/١١).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط (٣/٣١٣)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢٠٥)، والفتوحات الإلهية (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) سورة غافر، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل. والصواب حذف (على) الأولى.

ما قد سبق من كلامه، وإلا فأي ذي مسكة من العقل يقول: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾، ثم يقول منكرًا على ما قال ذلك ﴿ مَّا أَصَابُكَ مِن سَيِّعُة فِين نَّفْسِكُ ﴾ (١) فيثبت ما قد نفاه، مِن حَسَنَة فِين ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّعُة فِين نَفْسِكُ ﴾ (١) فيثبت ما قد نفاه، وينقض ما قد بناه، هذا من طعن الملحدة (٢)، فأما أهل الشرع فقد (٣) تعلق بالآية الأولى الفرقة التي لقبها المعتزلة بالجبر (٤)، فقالوا: إن قوله: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ عام يدل على أن الأفعال الظاهرة من العباد هي من الله، وتأولوا قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَة فِين نَفْسِكُ ﴾ يقتضي أن لا ينسب فعل السيئة إلى الله تعالى بوجه أن ، وجعلوا الحسنة والسيئة في الآية الأولى بمعنى بوجه أن ، وجعلوا الحسنة والسيئة في الآية الأولى بمعنى

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: معالم التنزيل (۲/ ۲۵۲، ۲۵۳)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام
 (۲) ۱-۲٤۸/۱٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (قد) والسياق يقتضي إضافة الفاء في أولها.

<sup>(</sup>٤) الجبر: هو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الربّ تعالى، وهم أصناف، منهم من لا يثبت للعبد فعلًا ولا قدرة أصلًا، ومنهم من يثبت له قدرة غير مؤثرة، وأشهر فرقهم الجهمية. انظر: مقالات الإسلاميين (١/٣٣٨)، الفرق بين الفرق ص (١٩٤، ١٩٥)، اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي ص (٦٨).

<sup>(</sup>٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما السيئة: فهو إنما يخلقها بحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الربّ لا يفعل سيئة قط، بل=

الخصب والجدب والفقر والغنى (١)، فأما طعن الملاحدة فظاهر الوهن، وذلك أن الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة:

فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير.. فإنه لا يخلق شرًا محضًا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي، فأما شرّ كليّ أو شر مطلق، فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. أما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط.. ثم قال: وهذا الموضع ضلّ فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل، فرقة كذبت بهذا وقالت: إنه لا يخلق أفعال العباد، ولا يشاء كلّ ما يكون، لأن الذنوب قبيحة، وهو لا يفعل القبيح، وإرادتها قبيحة، وهو لا يريد القبيح. وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة»، محموع فتاوى شيخ الإسلام (١٤/ ٢٦٦، ٢٦٧). وقال أيضاً: «والمقصود أن الحسنة مضافة إليه سبحانه من كل وجه، والسيئة مضافة إليه، لأنه خلقها كما خلق الحسنة، فلهذا قال: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ ثم إنه خلقها كما خلق الحسنة، فلهذا قال: ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللهِ ﴾ ثم إنه خلقها الشر بها لا لحكمة، فستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها» مجموع الفتاوى الشر بها لا لحكمة، فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها» مجموع الفتاوى

<sup>(</sup>۱) انظر أقوال المفسرين في معنى الحسنة والسيئة في الآية في: جامع البيان (۱) انظر أقوال المفسرين في معنى الحسنة والسيئة في الآية في: جامع البيان (۸/ ۵۰۸)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۱۰)، وزاد والنكت والعيون (۱/ ۵۰۸، ۵۰۹)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۵۳)، وزاد المسير (۲/ ۱۳۸، ۱۳۹).

كالحيوان الذي يقع على الإنسان والفرس والحمار، أو من الأسماء المختلفة كالعين (۱) ، ولو أن قائلًا قال: الحيوان متكلم، والحيوان غير متكلم، وأراد بالأول الإنسان، وبالثاني الفرس والحمار / لم يكن مناقضًا، وكذا إذا قيل: العين في الوجه، والعين ليست في الوجه، وأراد بالأولى الجارحة، وبالثانية عين الميزان أو السحاب، فكذلك الآية إذا أريد بالحسنة والسيئة في الآية الثانية غير الذي أريد بهما في الآية الأولى (٢)، وفي هذا قناعة لإبطال هزيل هذا المعترض، ثم إذا تُؤمِّل مورد الكلام، وسبب نزول الآية بان ألا تعلق لأحد الفريقين بالآية على وجه يثلج صدرًا أو يزيل شكًّا، وسبب نزول ذلك أن قومًا أسلموا فريعة إلى غنى ينالونه، وخصب يجدونه، وظفر يحسِّلونه، فكان ذريعة إلى غنى ينالونه، وخصب يجدونه، وظفر يحسِّلونه، فكان إذا ناب أحدهم نائبة أو فاته محبوب، أو ناله مكروه أضاف سَينُه إلى النبي عليه الصلاة والسلام متطيرًا به، فقال تعالى: ﴿ تُصِبَهُمُ وَان نُصِبَهُمُ وَان نُصِبَهُمُ وَان نُصِبَهُمُ وَان نُصِبَهُمُ وَان نُصِبَهُمُ وَان نُصِبَهُمُ وَان نَصِب وسعة ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن نُصِبَهُمُ وَان نَصِب وسعة ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن نُصِبَهُمُ وَان نَصِب وسعة ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن نُصِبَهُمُ وَان نُصِبَهُمُ وان نُصِب وسعة ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن نُصِبَهُمُ وَان نَصِب وسعة ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهُ وَإِن نُصِبَهُمُ وَان اللّه مَن عِندِ اللَّهُ وَإِن نُصِب وسعة ﴿ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهُ وَإِن نُصِبُ وسعة ﴿ يَقُولُوا هَذَهِ مِنْ عِندِ اللّهُ وَان نُصِب وسعة ﴿ يَقُولُوا هَانِه مِنْ عِندِ اللّهُ وَان نُصِبُ وسعة ﴿ يَقُولُوا هَا اللّه عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَان اللّه مَن عَلَا اللّه عَن عَلْ اللّه عَلَا اللّه الصّل اللّه ال

[1/٢٨٠]

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات ص (٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) نقل أبو حيان كلام الراغب بتمامه في البحر المحيط (۳/ ۳۱٤)، ونسبه إليه. ثم قال: «والذي اصطلح عليه الراغب بالمشتركة وبالمختلفة ليس اصطلاح الناس اليوم، لأن المشتركة هو عندهم كالعين، والمختلفة هي المتباينة، والراغب جعل الحيوان من الأسماء المشتركة، وهو موضوع للقدر المشترك، وجعل العين من الأسماء المختلفة وهو في الاصطلاح اليوم من المشترك» اهد.

سَيِّتَهُ ﴾ أي جدب وفقر، لقالوابك ونسبوها إليك (١) ، الحسنة والسيئة هاهنا هما المذكورتان في قوله: ﴿ وَبَلَوْنَكُمُ بِالْمُسَنَتِ وَالسَيِّعَةِ هَاهُنا هما المذكورة في قوله: ﴿ مُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَيِّعَةِ وَالسَّيِّعَاتِ ﴾ (٢) ، وفي قوله: ﴿ مُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَيِّعَةِ الْحَسَنَةَ ﴾ (٣) ، ونحو هذه الآية قوله في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهَ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةُ يَطَيِّرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ (٤) ، وفي قوله يَطَيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ الآيا الله المَالِيْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ (٤) ، وفي قوله يَطَيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ الآيانَا طَلِيْرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ﴾ (٤) ، وفي قوله

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية: وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالاً أو تناقضاً في الظاهر، حيث قال: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾، ثم فرَّق بين الحسنات والسيئات، فقال ﴿ مَّا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيِّنَةٍ فِن نَقْسِكَ ﴾، وهذا من قلة فهمهم وعدم تدبُّرهم الآية، وليس في الآية تناقض: لا في ظاهرها ولا في باطنها، ولا في لفظها ولا معناها، فإنه ذكر عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض الناكصين عن الجهاد ما ذكره بقوله ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً وَإِن تُصِبَهُم حَسَنَةً يُقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُم حَسَنَةً يقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُم مَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُم مَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُم مَسَنَةً مُن المُولِ الله عَلَيْ أَي بسبب ما أمرتنا به من دينك، والرجوع عما كنا عليه أصابتنا هذه السيئات. . فقال ما أمرتنا به من دينك، والرجوع عما كنا عليه أصابتنا هذه السيئات. . فقال تعالى: ﴿ قُلْ ﴾: هذا وهذا ﴿ مِنْ عِندِ اللَّهُ ﴾ لا من عند محمد. . » تعالى: ﴿ قُلْ ﴾ : هذا وهذا ﴿ مِنْ عِندِ اللَّهُ ﴾ لا من عند محمد. . » مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٤/ ٢٤٨، ٢٤٩) . ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٣١.

في صالح: ﴿ قَالُوا اَطْيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلَيْرُكُمْ عِندَ الله ، وهذا من الله ، ان قيل: ما الفرق بين قولك: هذا من عند الله ، وهذا من الله ، حتى قال في الأول: ﴿ قُلْ كُلُّ مِّنَ عِندِ اللهِ ﴾ (٢) ، وقال في الثاني: ﴿ قَلْ اللهِ مِنْ عَندِ اللهِ ﴾ (٢) ، وقال في الثاني: ﴿ قَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ هِ اللهِ هذا من عند الله أعم ، فإنه قد يقال: فيما كان برضاه وبسخطه وفيما يحصل ، وقد أمر به ونهي [عنه] (٤) ، ولا يقال: هو من الله إلا ما كان برضاه وبأمره ، وبهذا النظر قال عمر: إن أصبت فمن الله ، وإن أخطأت فمن الله ، وإن أخطأت فمن الله إلا ما كان ثواب وعقاب ومحاب ومكاره ، مما في سببه صنع بشر ، فقال: ﴿ مَا أَصَابُكُ مِنْ سَيِّنَةٍ فَنِ اللهِ وَمَى بالنفس أَصَابُكُ مِنْ سَيِّنَةٍ فَن اللهِ وَعَنى بالنفس المذكورة في قوله: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ إِاللهُ وَهُم مِن فَزَع يَوْمَإِ اللهِ ومقتضى الآية كقوله: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ إِاللهُ وَهُم مِن فَزَع يَوْمَإِ ومقتضى الآية كقوله: ﴿ وَمَن الله مَن مَن فَرَع يَوْمَإِ المُسْتَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرَع يَوْمَإِ المُسْتَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرَع يَوْمَإِ المُسْتَةِ فَلَهُ عَلَهُ مَن فَرَع يَوْمَ إِلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَهُ عَلَهُ عَنْ اللهُ وَلَه اللهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ وَلَهُ مَن فَرَع يَوْمَ إِلَا اللهُ عَلَهُ وَلَه اللهُ عَلَه وَلَه الله ومقتضى الآية كقوله: ﴿ إِنَّ النَّقُ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَ وَهُ عَلَهُ عَلَهُ وَلَه اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَه عَلَه عَلَه اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ وَلَه اللهِ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَه عَلَه الله الله عَلَم عَلَه الله عَلَه الله عَلَه اللهُ عَلَه اللهُ اللهُ عَلَه الله عَلَه اللهُ عَلَه اللهُ اللهُ عَلَه اللهُ اللهُ عَلَه اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها وقد ذكرها أبو حيان أثناء نقله لكلام الراغب.

<sup>(</sup>٥) ذكر أبو حيان كلام الراغب هذا بتمامه، ولكنه نسبه إلى بعض أهل العلم مع أنه ذكره بعد كلام الراغب السابق مباشرة. انظر: البحر المحيط (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف، الآية: ٥٣.

المِنُونَ \* وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّنَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ \*(١) ، وكقوله: ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ \*(٢) ، / وعلى [هذا] (٣) فسَّر ابن عباس فقال: ﴿ مَّا أَصَابَكَ [٢٨٠/ب] مِنْ حَسَنَةٍ \*: يوم بدر ﴿ فَيَنَ اللَّهِ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم حنين ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم حنين ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم حنين ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم حنين ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم حنين ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم حنين ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم بدر ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم بدر ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم بدر ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم بدر ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يوم بدر ﴿ فَينَ اللَّهُ \* ، ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ \* : يُوم بدر ﴿ فَينَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَ

إن قيل: كيف سمَّى العقاب سيئة، ومعلوم أنه في الحقيقة ليس بسيئة؟ قيل: إن ذلك كقوله: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِتَنَهُ سَيِّتَهُ مِّ مَثَلُها ﴾ (٥) وقد تقدم مثل ذلك (٦)، إن قيل: إذا كان معنى الآية الثانية على

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل والسياق يقتضيها.

 <sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٨/ ٥٥٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم
 (٣/ ١٠١٠)، والنكت والعيون (١/ ٥٠٩)، والوسيط (٢/ ٨٣)، وزاد المسر (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) قال ابن تيمية: «والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى، فتكون من سيئات الجزاء، مع أنها من سيئات العمل. وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسان، قد تكون من جزاء سيئات تقدّمت وهي مضرّة ـ جاز أن يقال: هي مما أصابه من السيئات، وهي بذنوب تقدمت». مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٤/ ٢٣٩، ٢٤٥).

ما ذكرت في أنه أريد به الثواب والعقاب فهلا قال: ما أصابك من حسنة وسيئة فمن نفسك، إذا كان مقتضى ثوابه وعقابه فعل العبد؟ قيل: إنما نسب الله تعالى الحسنة إلى نفسه في الثواب، تنبيهًا أنه سبب الخيرات، ولولاه لما حصل بوجه، فإنه يكسبه للعبد بإرادة من الله وأمر وحث وتوفيق، وأما السيئة وإن كانت بإرادة من الله عند قوم فليست بأمر منه ولاحث ولا توفيق، ومع ذلك أدّب بذكر ذلك عباده، ليراعوا فيما ينالهم نعمته عليهم، وينسبوا الحسنات إليه، ويعلموا أنه سبب كل خيرات، وأنه لولاه لما حصل منها شيء (۱)، وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله»، قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا» (۲)، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تخش قال: «ولا أنا» (۲)، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تخش إلا ذنبك، ولا ترج إلا ربّك» ، إن قيل: ما الفرق بين الحسن

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٤/ ٢٥٦-٢٦٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب «القصد والمداومة على العمل» رقم
 (۲۶۲۳). ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين، باب «مثل المؤمن مثل النخلة» رقم (۲۸۱۱). وأحمد في المسند (۲/ ۲۲۶، ۳۱۹، ۳٤٤، مثل النخلة» رقم (۲۸۱۱). وأحمد في المسند (۲/ ۲۲۵) و ۲۸۵، ۵۷۵).

<sup>(</sup>٣) ذكره البيهقي في «شعب الإيمان» (٧/ ١٢٤) رقم (٩٧١٨) وعزاه إلى علي بن أبي طالب كذلك الشيخ تقي علي بن أبي طالب كذلك الشيخ تقي الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح في كتابه «مصائب الإنسان من مكائد=

والحسنة والحسنى، والسيى، والسيئة والسوءى؟ قيل: الحسن والحسنة يقالان في الأعيان والأحداث، ولكن الحسنة إذا استعملت اسمًا فمتعارف في الأحداث دون الأعيان (١)، والحسنى لا تقال إلا في الأحداث (٢)، ومتى قيل: رجل سيّى، فإنما يعني به المسيء (٣)، إن قيل: كيف قُوبل الحسنة بالسيئة، وحقُّها أن تقابل بما يقتضي معنى المسرة كما قال: مساءة ومسرّة، وساءه وسرّه، ولا يقال في مقابلة ساء شيء من لفظ حسن؟ قيل: الحسن لفظ عام كما تقدم ، والحسنة والحسنى المقابل بهما السيئة والسُّوءى مخصوصان في الأفعال ولما كان كل فعل حسن يسرّ صاحبه، وكلّ فعل قبيح يسوء صاحبه، صار القبح والسوء في الأفعال متلازمين فيصح أن يُقال: الحسنة بالسيئة. إن قيل: من المخاطب في قوله: ﴿ مَا أَصَابِكَ ﴾؟ قيل: بالسيئة. إن قيل: من المخاطب في قوله: ﴿ مَا أَصَابِكَ ﴾؟ قيل:

<sup>=</sup> الشيطان» ص (٤).

<sup>(</sup>۱) وقد فرق بينهما العسكري في الفروق ص (٢٤٥) بأن الحسنة أخصّ من الحسن؛ فالحسنة «تدخل فيها الفروض والنوافل، ولا يدخل فيها المباح. وإن كان حسنًا».

<sup>(</sup>٢) انظر: المفردات ص (٢٣٥، ٢٣٦)، وبصائر ذوى التمييز (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) ذكر الأزهري أن السيى، والسيئة وصفان للأعمال قال: «والسيِّى، والسيئة والسيئة عملان قبيحان، يصير السيِّى، نعتًا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى» تهذيب اللغة (١٣١/١٣).

قال بعضهم: هو خطاب للنبي ﷺ ومعناه للقوم/ الذين يبكتهم (١)، [٢٨١١] وفي هذا النوع من الخطاب ضرب من التعريض، ولأجل قصد التعريض في نحوه. قيل: إياك أعني واسمعي يا جارة (٢).

ويدلّ على كونه خطابًا له قوله من بعده: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ ﴾ وقيل: هو خطاب لكل إنسان، وذلك نحو قول القائل: أيها الإنسان وكلكم ذلك الإنسان "، وقال ابن بحر: هو خطاب للفريق المذكور في قوله: ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَهُمُ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ قال: ولما كان لفظ الفريق والحي والجند مفردًا [صحَّ] أن يخاطب

<sup>(</sup>۱) انظر: الوسيط (۲/ ٤٨)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٥٠)، والبحر المحيط (٣/ ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) هذا مثل يُضرب لمن تكلم بكلام ويريد به شيئًا غيره. وأصله شطر من رجز لسهل بن مالك الفزاري، قاله يعرِّض به لخطبة امرأة نزل عندها ضيفًا، وتمامه:

يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرّة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة انظر: جمهرة الأمثال (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان: «الخطاب عام، كأنه قيل: ما أصابك يا إنسان» البحر المحيط (٣/٢/٣).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل والاستدراك من البحر المحيط حيث نقل كلام ابن= ١٣٤١

ويخبر عنه بلفظ الواحدة تارة وبلفظ الجمع تارة، كلفظ كل ونحوه من الألفاظ، وعلى هذا قول الشاعر:

تفرق أهلانا بُثَيْن فمنهم فريق أقام واستقلَّ (١) فريق (٢)

وكل هذا كلام في مقتضى حكم اللفظ، فأما من حيث المعنى فالناس خاصهم وعامهم مراد بقوله: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ ﴿ ثَمَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ ﴾ اللَّهِ ﴿ ثَمَّا أَصَابَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ بعد اللَّهِ ﴿ ثَمَّا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَّفْسِكَ ﴾ ذلك الكلام؟ قيل: لما كان قوله: ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَّفْسِكَ ﴾ إنذارًا لهم، نبه بذلك أنه قد أزاح عللهم به، وأنهم متى عصوا فلا حجة لهم، إشارة إلى قوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (٥) وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (٥) وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (٥) ما يفعله وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١) ما يفعله وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١) ما يفعله وقوله: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَدِّبِينَ حَتَى نَبْعَدُ رَسُولًا مَا يفعله وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَى نَبْعَدُ رَسُولًا مَا يَفْعَلْهُ وقوله اللَّهِ شَهِد تعالَى ما يفعله وقوله الله وقوله الله وقوله الله عَنْ الله من الله وقوله الم وقوله الم وقوله الله وقوله المُعَلِّدُ الله وقوله الله وقوله الله وقوله الله وقوله الم الله وقوله الم الله وقوله الم الم الموابق الموابق المؤلمة المؤلمة المؤلمة وقوله المؤلمة ا

<sup>=</sup> بحرهذا.

<sup>(</sup>١) في الأصل «واسفل» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) هذا بيت من بحر الطويل لجميل بثينة، واسمه جميل بن معمر الجمحي، والبيت في ديوانه ص (٩٦) ط دار صادر. وديوانه ص (١٥١) بتحقيق: حسين نصّار. وانظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي (٣/ ٢٩٤). والبحر المحيط (٣/ ٣١)، والدر المصون (٤/ ٤٨) دون نسبة.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى كلام ابن بحر وقد نقله بتمامه أبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٣١٣، ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح، الآية: ٢٨.

ويفعلونه، ويشهديوم القيامة، وكفي به مشاهدًا وشاهدًا (١).

قوله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تُوكَى فَمَا أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴾ (٢). نبّه بذلك على حجة ظاهرة في وجوب طاعة نبيه، وبيانه أنه إذا كان طاعة الله واجبة، وطاعته لا تتم إلا بطاعته (٣)، لأن عامة أوامره لا سبيل إلى الوقوف عليها إلا من جهته، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب كوجوبه، اقتضى ذلك أن من أطاع رسول لله فقد أطاعه، فنبّه بذلك على مقابله، وهو أن من عصى رسوله فقد عصى الله، وكالأمر بطاعة الله ورسوله الأمر بالإيمان بهما في نحو قوله: ﴿ يُؤْمِنُونِ كِاللّهِ وَرَسُولِ اللهِ عَلَى مَا لِلْهُ وَرَبِ وَاللّهُ وَرَبِ وَلَا لَهُ وَرَبِ وَلَا لَهُ وَرَبِ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية: «... لما قال: ﴿ مَمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ وَمَمّا أَصَابَكَ مِن سَيّنَةٍ فَين نَفْسِكُ ﴾ ، قال بعدها: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴾ ، فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات ، وإذا شهد الله له كفى به شهيدًا ، ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته بما ذكروه من الشبه التي هي عليهم لا لهم ، بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم حجة على إبطال رسالته . والله تعالى قد شهد له أنه أرسله للناس رسولاً ، فكان ختم الكلام بهذا إبطالاً لقولهم: إن المصائب من عند الرسول ، ولهذا قال بعد هذا: ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرَسَلَنكَ ولهذا قال بعدهذا: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرَسَلْنكَ عَلَيْهِم حَفِيظاً ﴾ » مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٤/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) الضمير هنا يعود على النبيِّ ﷺ.

وَرَسُولِهِ ﴿ اللّٰهِ وَكَلَّلُ الْأُمْرِ بِالسَّتِجَابِتِه فِي قُولُه تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ اللّٰذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ اللّٰهِ عَمَا ندب ثم قال: ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَكُ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ حثًا على إبلاغ ما ندب إليه من المأمور به في قوله: ﴿ فَيَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ / بَلِّغٌ مَا أَنزِلَ [٢٨١٠] إليَّكَ مِن رَبِّكَ ﴾ (٣) وتنبيهًا أن ليس يعود عليك مضرة ما يفعلونه في أنفسهم، المدلول عليه بقوله: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ وَازِرَةٌ وَزَرَ

قوله عز وجل: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآيِفَةٌ مِّنَهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَلَا مِنْ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكُونَ فَاللَّهُ وَكِيلًا ﴾ (٢٠) ، المعني بقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ وَتَوَكُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٨١. قال الطبري: «ونزلت هذه الآية فيما ذكر قبل أن يؤمر بالجهاد، ثم ساق بسنده عن ابن وهب قال: سألت ابن زيد عن قول الله: ﴿ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴾ قال: هذا أول ما بعثه. قال: ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ﴾ قال: ثم جاء بعد هذا بأمره بجهادهم والغلظة عليهم حتى يُسلموا» جامع البيان (٨/ ٥٦٢).

الذين يخشون الناس، وقد تقدّم أن ذلك قيل من صفة المنافقين، وقيل من صفة المنافقين، وقيل من صفة الناس كافة (١)، والتبييت: كل فعل أو قول دُبِّر بالليل (٢)، ولأجله قيل: دع الرأي تَبِتْ (٣)، قال الشاعر:

أتوني فلم أرض ما بيّتوا وكانوا أتوني بأمر نُكُرْ (٤)

وقيل: اشتقاقه من بيت الشعر، أو البيت المبني، وهو الذي سوى من القول أو الفعل تسوية بيت شَعرٍ أو بيت شِعرٍ (٥)،

لأنكسحَ أيَّمَهسم منسذرًا وهل يُنكِحُ العبدَ حرُّ لحرّ والبيتان منسوبان في المجاز (١/ ١٣٢) لعبيدة بن همام. وجامع البيان (٨/ ٦٣٥)، ونسبا في اللسان (٧/ ٩٢) للأسود بن يعفر وديوان الأعشين ص (٨/ ٢٧). وهما غير منسوبين في الكامل (٢/ ٩٢٠)، ((7/ 10))، وتفسير غريب القرآن ص ((17))، ومعاني القرآن وإعرابه ((1/ 10)). وبصائر ذوي الميز ((1/ 10)).

<sup>(</sup>١) انظر: ص (٦٥٠) من هذه الرسالة.

 <sup>(</sup>۲) انظر: مجاز القرآن (۱/ ۱۳۲)، وتفسير غريب القرآن ص (۱۳۱)،
 ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ ۸۱)، ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۱۳۷،
 ۱۳۸)، والزاهر (۱/ ٤٤٣). وعمدة الحفاظ (۱/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) في تاج العروس (٣/ ٢٤): بيَّت فلان رأيه، إذا فكر فيه وضمّره.

<sup>(</sup>٤) هذا بيت من بحر المتقارب وبعده:

<sup>(</sup>٥) لعله أخذ هذا من قول النحاس في معاني القرآن (٢/ ١٣٧) في تفسير الآية: «أي أظهر المعصية في بيته».

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) طيّ: قبيلة قحطانية عظيمة كانت في اليمن، ثم نزحوا وسكنوا الجبلين، وهي تعرف اليوم بمنطقة حائل. وهم نسبة إلى طيء بن أدد بن زيد بن يشجب، ولهذه القبيلة بقايا إلى اليوم في حائل وما حولها، ومن ذلك معظم قبائل شمر وغيرها. انظر: الانباه على قبائل الرواه لابن عبدالبر ص (١١٦)، وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد لحمد الجاسر (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي: «والتبييت: التبديل». الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٨٩)، وانظر: زاد المسير (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٨/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٥) قال الزجاج: "وقول ه جلَّ وعزّ: ﴿ وَاللَّهُ يَكُنُّكُ مَا يُبَيِّبُونَ ﴾ فيه وجهان: يجوز أن يكون والله أعلم ـ ينزله إليك في كتابه، وجائز أن يكون ﴿ يَكُنُّكُ مَا يُبَيِّبُونَ ﴾ يحفظه عليهم ليجازوا به » معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٨١).

والكتابة هاهنا كالاستنساخ في قوله: ﴿إِنَّا كُنّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) ، ونسب ذلك إلى نفسه هنا ، وإلى ملائكته في قوله: ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ (٢) ، وفي قوله: ﴿ إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ (٣) ، وقد تقدّم أنه تعالى قد ينسب فعل أوليائه إلى نفسه تنبيها على ارتضائه ، وكونه آمراً نحو قوله: ﴿ يَنُوفَنَكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَّ بِكُمْ ﴾ (٤) ، وقوله: ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَكُونُ مِنْ مَوْتِهَا ﴾ (٥) . وقوله: ﴿ فَأَعْمِضَ عَنْهُمْ ﴾ (١) ، ثم أمره بالتوكل عليه ، وقد تقدم أن من التوكل ملازمة أوامره والانتهاء عن نواهيه ، وأن لا يرْجى ولا يُحاف سواه ، ونحو قوله : ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو عَسَبُهُ ﴿ (٨) . قوله : ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو كَسَبُهُ ﴿ (٨) .

قوله عز وجل: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرٍ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة ، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق، الآية: ٣.

وَجَدُواْ فِيهِ اَخْلِلُنَا كَا فَي تأمل الشيء بعد حصوله ومعرفة وتأملها، وقد يقال ذلك في تأمل الشيء بعد حصوله ومعرفة خيره من شره، وصلاحه من فساده، كقولك: تدبَّرت ما فعل فلان فوجدته سديدًا، وأصل التدبر من الدَّبر، ومنه الدّبور، والدَّبر: المال الكثير الذي يخلفه الإنسان ويجعله عدة: إما لنفسه في مستأنف عمره، أو لعقبه (۱). إن قيل: كيف قال: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اَخْتِلْكُنّا كَثِيرًا ﴾، وما من كلام لعل فيه من الاختلاف ما في القرآن، فما من آية إلا وقد اختلف فيها (۲) الناس؟ قيل: لم يعن بالاختلاف ما يرجع إلى أحوال المختلفين، لاختلاف تصورهم لمعناه، أو اختلاف نظرتهم، ولا الاختلاف الذي يرجع إلى تباين الألفاظ والمعنى والإيجاز البسط، وإنما قصد إلى معنى التناقض، وهو إثبات مانفى أو والبسط، وإنما قصد إلى معنى التناقض، وهو إثبات مانفى أو والمخبر عنه والخبر والزمان والمكان فيهما واحد (۳). ادعت

 <sup>(</sup>۱) انظر: العين (۸/ ۲۳)، وتهذيب اللغة (۱۱/ ۱۲ – ۱۵)، ومعاني القرآن وإعرابه (۲/ ۸۲)، والمفردات ص (۳۰۷، ۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فيه) والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المقصود بالاختلاف في الآية في: جامع البيان (٨/ ٥٦٧)، والنكت والعيون (١/ ٥٦٧)، والوسيط (٢/ ٨٦)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٣٥٧)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٥٤)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٨٧) =

<sup>=</sup> ۱۸۸)، وزاد المسير (۲/ ۱٤٤، ۱٤٥)، والبحر المحيط (۳۱۸)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) قال النيسابوري: «... والذي تظنُّ به التناقض كقوله: ﴿ لَا يُشَكَلُ عَنَ ذَنْبِهِ ۚ إِنْسُ وَلَا جَانَٰ ﴾ مع قوله: ﴿ لَنَسَّتُلَنَّ هُمَّ أَجْمَعِينٌ ﴾ . ليس بذاك عند التدبر وملاحظة شروط التناقض من اتحاد الزمان والمكان وغيرهما» تفسير غرائب القرآن (٢/ ٤٥٦)، وانظر: مدارك التنزيل (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) قال البيضاوي: «أي ولو كان من كلام البشر كما يزعم الكفار ﴿ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ من تناقض المعنى وتفاوت النظم. . وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض» أنوار التنزيل (١/ ٢٢٧).

قيل: فقد ورد في الشرع أشياء يقتضي العقل خلافها، قيل: كلا، فإن جميع ما ورد به الشرع لا ينفك من وجهين؛ إما شيء يحكم به العقل لكونه حسنًا، مثل استعمال إله في الجملة، وعبادة الرّب، أو يكون غير مهتد إلى معرفته لا أنه يستقبحه، فيُبيّن الشرع حسنه، وذلك كأعداد الصلوات وهيئاتها وأركانها، في كونها عبادة على وجه دون وجه، وأما أن يأتي الشرع بشيء قد قضى العقل بكونه قبيحًا فليس ذلك بموجود، وبعض الناس تصور أشياء ينفر الطبع منها لعادات جارية، أو اعتقادات فاسدة، ولم يفرِّقوا بينه وبين حكم العقل، فظنوا أن العقل حكم بضد الشرع، كذبح البهائم.

إن قيل: ما وجه تعلُق/ هذه الآية بما تقدّم؟ [قيل] (١): لمّا (٢٨٢/١٠) ذكر فيما تقدّم أحوال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت، ويتركون كتاب الله ورسوله، ويقاتلون في سبيل الطاغوت، وذكر الذين يخشون الناس ومقالهم فيما نالهم من حسنة أو سيئة، ومخالفتهم في الطاعة، وكان كل ذلك منهم لقلة تأمّلهم كتاب الله، وتقديرهم أن ما أمروا به في ثاني الحال من القتال مناقض لما أمر به قبل، من كفّ اليد وغير ذلك، بما يختلف لاختلاف الأحوال، نبههم تعالى في هذه الآية أن كل ذلك لقلة تدبرهم،

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

وأنهم لو تدبّروا لعلموا أن ذلك حق نزل عليهم من الله (١) ، كما قال: ﴿ لَّا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ ﴿ ٢٠ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنْ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَا عُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٣) . وَلَوْلًا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٣) . الاستنباط الماء من الستنباط الماء من البئر، والجوهر من المعدن، وذلك كالإثارة في إخراج التراب، واستعير للحديث، قال الشاعر:

يكفيك أثرى القول واستنباطي (٤) قال الفرّاء (٥): يقال نبطه، قال: ومنه النبط (٦) لاستنباطهم

<sup>(</sup>١) انظر: نظم الدرر (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) القائل هو رؤبة بن العجاج. انظر: مجموع أشعار العرب ص (٨٥).

<sup>(</sup>٥) ليس في معاني القرآن له، ولم أجده من نقل عنه ذلك، ولعله في كتاب «المصادر» للفرّاء وهو مفقود.

<sup>(</sup>٦) قال ابن منظور: "والنبيط والنبط، كالحبيش والحبش في التقدير: جيلٌ ينزلون السواد. وفي المحكم: ينزلون سواد العراق، وهم الأنباط، والنسب إليهم نبطي. . . ويقال: تنبّط فلان إذا انتمى إلى النبط، والنبط إنما سمُّوا نبطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين» لسان العرب (٧/ ٤١١) .=

الأرض عمارتها(۱) ، والذين يستنبطونه منهم ، قيل: هم أولو الأمر الذين لهم معرفة استنباطه (۲) ، فيكون ذلك حثًا على ترك من لا يعلم لمن يعلم ليستنبط هو بمعرفته ، فإذا عرف عرفهم ما يجب تعريفه ، وقيل: عنى بالذين يستنبطونه الذين يبينونه ، ويكون ذلك نهيًا لهم عن الاستنباط بالتخمين والنظر ، وحثًا على رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم (۳) ، وقد تقدم الكلام أنفًا في أولي الأمر منهم (٤) ، وقيل: سبب ذلك أن قومًا كانوا إذا

<sup>=</sup> وانظر: تاج العروس (۲۰/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: معاني هذه المادة في: العين (۷/ ٤٣٩)، ومجاز القرآن (۱/ ١٣٤)، وتفسير غريب القرآن ص (۱۳۲)، وجامع البيان (۸/ ٥٧١)، ومعاني القرآن وإعراب (۱/ ٥٧١)، وإعراب القرآن للنحاس (۱/ ٤٧٥)، ومعاني القرآن له (۲/ ١٤١)، وتهذيب اللغة (۱۳/ ۳۷۰، ۳۷۱).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۷۷۱)، والنكت والعيون (۱/ ٥١١)، ومعالم التنزيل (۲/ ٢٥٥)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٩١)، وزاد المسير (٢/ ١٤٧)، ونسبه لابن زيد.

<sup>(</sup>٣) قال السمعاني: «لعلمه الذين يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو، وقيل أراد به العلماء، يعني: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم، ويعلمون ما ينبغي أن يفشى» تفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٥٣). وانظر: الكشاف (١/ ٥٤١)، ومدارك التنزيل (١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص (٧٩٦) من هذه الرسالة.

سمعوا من أفعال المؤمنين أو الكافرين ما فيه أمن أو خوف بادروا إلى إشاعته، قبل أن يتحققوا معناه (۱)، قال الفرّاء في سرايا النبي عليه الصلاة والسلام: وأنه كان إذا نفذ سرية بحث المنافقون عنها، فأشاعوا حديثها (۲) أ./

قال الحسن: قد كان يفعل ذلك ضعفاء المسلمين، ويقولون أقوالاً تخمينًا، فنهوا عن ذلك أقوالاً تقتضي أن لا يقدم الإنسان على ما لا يتحقق جواز الإقدام عليه، ولا يقول إلا عن بصيرة، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴿ وَلَوَ لَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لِا تَتَعَلَىٰ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لِا تَتَعَلَىٰ اللّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لِا تَتَعَلَىٰ اللّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لِا تَتَعَلَىٰ اللّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَتَعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَتَعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَتَعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا اللّهُ عَلَىٰ الفضل، فالأول عن الحسن وذلك لاختلاف تصورُ هم لمعنى الفضل، فالأول عن الحسن وذلك لاختلاف تصورُ هم لمعنى الفضل، فالأول عن الحسن

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۸/ ٥٦٨ - ٥٧٠)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۱۶)، والوسيط (۲/ ۸۷)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩١)، والبحر المحيط (٣/ ٣١٨)، وأنوار التنزيل (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت والعيون (١/ ٥١١)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩١)، وأنوار التنزيل (٢/ ٢٢٧)، وإرشاد العقل السليم (٢٠٨/٢)، دون نسبة في المصدرين الأخيرين.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٨٣.

وقتادة تقديره: يستنبطونه منهم إلا قليلًا<sup>(۱)</sup>. الرابع<sup>(۲)</sup>: لا تبعتم الشيطان إلا قليلًا منكم<sup>(۳)</sup>. الخامس: لا تبعتم الشيطان إلا اتباعًا قليلًا<sup>(٤)</sup>.

إن قيل: كيف القول الرابع والخامس، وقد علمنا أنه لولا فضله لاتبع الشيطان، بل ماكانوا يوحدون (٥)، فضلًا (٦) عن [٣٨٢/ب] أن يضلوا، فإنا لو تصوَّرنا فضله مرتفعًا لارتفع وجود الناس، بل وجود العالم، قيل: إذا جرى الفضل على العموم فهو كما يقول، ومن أجله تحاشى من امتنع من أن يكون ذلك استثناء من قوله ﴿ لَا تَبَعَدُمُ ﴾ فأما إذا جعلت فضله خاصًا في هذا الموضع

<sup>(</sup>۱) انظر: معاني القرآن للفرّاء (۲۷۹/۱)، وجامع البيان (۸/٥٧٥)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩٢)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٠). قلت: هو اختيار الزجاج في معاني القرآن (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الثاني والثالث سقطا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف (١/ ٥٤٢)، ومدارك التنزيل (١/ ٣٧٩)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٠)، وأنوار التنزيل (١/ ٢٢٧)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف (١/ ٥٤٢)، وردَّ أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (٢/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) في هذا الموضع من الأصل تكرار للكلام السابق، وهو ما مجموعه أربعة عشر سطراً في الأصل، بداية من قوله: [الذين لهم معرفة استنباطه فيكون ذلك حتًا].

<sup>(</sup>٦) تكررت كلمة (فضلًا) في الأصل.

فمعناه صحيح، وبيان ذلك أن فضل الله وإن كان لا تُحصى تفصيلاته، فالذي به هدانا إلى البلوغ إلى ثوابه فضلان: فضل العقل وفضل الشرع، وعنى هاهنا بالفضل الشرع دون العقل، وبيّن أنه لولا ما أنعم به على الناس من رسوله وكتابه لما اهتدى من خلائقه بالعقل المجرد إلا قليلٌ من الناس، والقليل الذين لم يكونوا يتبعون الشيطان لولا فضل [الله](۱) هم الحكماء والأولياء، الذين تتلو(۲) منزلتهم منزلة الأنبياء عليهم السلام، وهذا ظاهر. (۲)

قوله عز وجل: ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللّهُ أَشَـدُ بَأْسَـا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سقط لفظ الجلالة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سقطت اللام والواو من آخره، والكلمة صورتها في الأصل هكذا: (تنا).

<sup>(</sup>٣) أشار أبو حيان إلى قريب من هذا المعنى، فقال: «قال الضحاك: هدى الكلّ منهم للإيمان. فمنهم من تمكن فيه حتى لم يخطر له قط خاطر شكّ، ولا عنت له شبهة ارتياب، وذلك هو القليل، وسائر من أسلم من العرب لم يخل من الخواطر، فلولا فضل الله بتجريد الهداية لهم لضلوا واتبعوا الشيطان، ويكون الفضل معيناً أي رسالة محمد عليه والقرآن، لأن الكلّ إنما هُدِيَ بفضل الله على الإطلاق» البحر المحيط (٣/٠٣٠).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٨٤.

التنكيل: مصدر نكلت به، والنكال العقوبة التي تنكل المعاقب وغير المعاقب عن إتيان مثله، وأصله من النكل، وهو ضرب من القيد، ومنه نكل عن الشيء (۱)، إن قيل: كيف قال: ﴿ لَا تُكُلِّفُ القيد، ومنه نكل عن الشيء النبي عَلَيْ ليكلّف الناس؟ قيل: لم يعنِ إلّا نَفْسَكُ ﴿ وقد بعث النبي عَلَيْ ليكلّف الناس؟ قيل: لم يعنِ التكليف الاستدعاء الذي رشح له (۲)، ألا ترى أنه قال: ﴿ وَحَرِّضِ اللّهُ عِلَى اللّهِ الله على الإنسان أن لا المُؤْمِنِينَ ﴾ على القتال، وهذه الآية تقتضي أنّ على الإنسان أن لا يني (۳) في نصرة الحق وإن تفرّد، بعد أن لا [يني] في فعله، وروي أن أبا بكر رضي الله عنه [قال] (٥): «لو خالفتني يميني جاهدتها بشمالي (٢) وتلا هذه الآية. وقال بعض الحكماء: من

<sup>(</sup>۱) انظر: العين (٥/ ٣٧١، ٣٧٢)، وجامع البيان (٨/ ٥٨٠)، وتهذيب اللغة (١٠/ ٢٤٥–٢٤٧)، والمفردات ص (٨٢٤، ٨٢٥).

<sup>(</sup>۲) قال ابن جرير: «فأما قوله: ﴿ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ ﴾ فإنه يعني: لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوّه وعدوك إلا ما حَمَّلك من ذلك دون ما حمَّل غيرك منه أي أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كلّفته دون ما كلّفه غيرك». جامع البيان (٨/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) يني: يضعف ويفتر. انظر المصباح المنير ص (٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) كلمة غير واضحة بالأصل، والأقرب ما أثبته بمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٦) ذكر هذا الأثر السمرقندي في بحر العلوم (١/ ٣٧٢)، وابن عطية في المحرر الوجيز (٤/ ٩٣)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩٣)، =

طلب رفيقًا في سلوك طريق الحق فلقِلّة يقينه، وسوء معرفته، فالمحقق للسعادة والعارف بالطريق إليها لا يفرح على رفيق ولا يبالي بطولِ طريق، فمن خطب الحسناء لم يغلها مهر، والفاء في قوله: ﴿ فَقَائِلَ ﴾ (١) قال الزجاج: هو جواب لقوله: ﴿ وَمَن يُقَائِلُ ﴾ (١) ووجه ذلك أنه محمول على المعنى كأنه قال: إن يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفّ بَأْسَ فَوله: ﴿ وَمَا لَكُرُوا ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفّ بَأْسَ اللّهُ أَن يَكُفّ بَأْسَ اللّهَ اللّهُ مَا ذاهم، وقول [١٨٥/أ]

<sup>=</sup> وأبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٣٢١)، ونسبوه إلى الصديق رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، الآية: ۷٤. وانظر: معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۸٤)، ومراده أنها متصلة بالآية المذكورة لا الجواب النحوي. وقد صرح بذلك النحاس في إعراب القرآن (۲/ ٤٧٦). وأما جواب: ﴿ وَمَن يُقَاتِلُ ﴾ فهو: ﴿ فَسَوْفَ نُوْرِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٧٥. قال الزجاج والنحاس: «ويجوز أن تكون متصلة بقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾. معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٨٥)، وإعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٧٦). وجزم النحاس به في معاني القرآن له (٢/ ١٤٤)، وقال أبو حيان: «والفاء هنا عاطفة جملة كلام على جملة كلام يليه». البحر المحيط (٣/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٨٤.

المفسرين: عسى من الله واجب، أي الكريم إذا رُجِي حقّق (١)، وقوله: ﴿ وَاللّهُ أَشَدُ بَأْسُا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴾ (٢) تنبيه أنك لا تحتاج أن تقصر عن قتالهم، فالله معك، وهو أشد بأسًا من عداك، فلا يجب أن يَنْكَادك من تأخر عنك (٣).

قوله عز وجل: ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَن الشّفع أي ضم الشيء إلى غيره، وضد قولهم شفعه: أفرده، ولهذا قال الشاعر:

ومن يفرد الإخوان فيما ينوبهم تصبه الليالي مرة وهو مفرد (٥)

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيدة: ﴿عَسَى ٱللّه ﴾ هي إيجاب من الله، وهي في القرآن كلُها واجبة، فجاءت على إحدى لغتي العرب، لأن عسى في كلامهم رجاء ويقين. مجاز القرآن (۱/ ١٣٤). وانظر: جامع البيان (۸/ ٥٧٩)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٥٤)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٩٣)، وزاد المسير (٥/ ١٤٩)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩٤)، والبحر المحيط (٣/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٨/ ٥٨٠)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢١)، ونظم الدرر (٣/ ٢٨٩). (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٨٥.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

والشفعة متعارفة في ضم ملك بيع إلى ملكك، والشفاعة في انضمام إنسان إلى آخر فيما يطلبه (١)، والشفاعة المذكور[ة](٢) في نحو قوله: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ (٣) هي في الآخرة معروفة وأما (٤) في الدنيا فبأن يهدي الإنسان غيره، فمن هدى غيره إلى طريق خير فقد شفع له (٥).

وأصل الكِفل الكَفل<sup>(٢)</sup>، فجعل اسمًا لمركب من خِرَقِ وكساء يوضع على الكِفل<sup>(٧)</sup>، وقد يسمَّى ما يُكُسى العضو باسمه، كقولهم: يد القميص وبدنُه، ورجل السراويل، والساقُ والساعدُ لما يُلْبِسُ هذين العضوين، ثم استعير الكفل تارة

<sup>(</sup>۱) انظر: العين (۱/ ۲٦٠، ٢٦١)، وتهذيب اللغة (۱/ ٤٣٦)، ٤٣٧)، والمسحاح (۱/ ١٢٣٨)، والمفردات ص (٤٥٧، ٤٥٨)، وعمدة الحفاظ (۲/ ٣٢٠، ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) سقطت التاء من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ولهذا) وليس له معنى، والسياق يقتضي ما أثبته.

<sup>(</sup>ه) انظر: بحر العلوم (١/ ٣٧٢)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٥٤)، و الخرر الوجيز (١/ ١٩٣، ١٩٤)، والكشاف (١/ ٤٥٥)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر المفردات ص (٧١٨)، وعمدة الحفاظ (٣/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٧) انظر: معاني القرآن للكسائي ص (١١٧)، ومجاز القرآن (١/ ١٣٥).

إن نبا (١) ركوبه تشبيهًا بذلك المركب (٢). قال الشاعر: غير مِيلٍ ولا عواوين في الهَيْ حجا ولا عُزّل ولا أكْفَالِ (٣) غير مِيلٍ ولا عواوين في الهَيْ خجا ولا عُزّل ولا أكْفَالِ (٣) ثم سُمّي الفاجر في أي أمر كان كفلًا (٤)، ولما كان ذلك الكفل يجعل على قدر الكفل تصوِّر فيه المماثلة، فقيل للمثل في العدد كفل (٥)، فإن قيل: فلم فرق بينهما فقال في الحسنة: ﴿ نَصِيبُ ﴾، كفل (٥)، فإن قيل: فلم فرق بينهما فقال في الحسنة: ﴿ نَصِيبُ ﴾، وفي السيئة ﴿ كِفَلُ ﴾؟ قيل: يجوز أنه لما كان النصيب يقال فيما

<sup>(</sup>١) نبا: نفر ولم يقبل. انظر المصباح المنير ص (٢٢٦).

 <sup>(</sup>۲) قال الأزهري: «والكفل من الرجال الذي يكون في مؤخرة الحرب لا يثبت على الدابة» تهذيب اللغة (۱۰/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) هذا بيت من بحر الخفيف للأعشى من قصيدة له يمدح بها الأسود بن منذر أخا النعمان، وهو في ديوانه ص (١١)، وتهذيب اللغة (٢/ ١٣٦)، والصحاح (٥/ ١٨١١).

<sup>(</sup>٤) قال في المفردات ص (٧١٨): «... الكفل ههنا ليس بمعنى الأول، بل هو مستعار من الكفل وهو الشيء الرديّ، واشتقاقه من الكفل، وهو أن الكفل كما كان مركبًا ينبو براكبه صار متعارفًا في كلّ شدة..».

<sup>(</sup>٥) قال الزجاج: «الكفل في اللغة النصيب، أخذ من قولهم: أكفلت البعير إذا أدرت على سنامه أو على موضع من ظهره كساء، وركبت عليه. وإنما قيل له كفل. . لأنه لم يستعمل الظهر كله، وإنما استعمل نصيب من الظهر ولم يستعمل كله» معاني القرآن (٢/ ٨٥). وانظر عمدة الحفاظ (٣/ ٤٨١ ـ ٤٨٣).

يقل ويكثر، والكفل لا يقال إلا في المثل (١) جاء في السيئة بلفظ الكفل تنبيهًا على معنى المماثلة، وإشارة إلى ما قال: ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ (٢) وقد قيل: الكفل المذكور هاهنا أكثر ما يقال في الشيء الردئ، فنبه بلفظه على ذلك تنبيهًا على قوله: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّنَةُ مِثْلُهَا ﴾ (٣) فإن قيل: / فقد قال ﴿ يُؤُتِكُمُ [١٨٢/ب] كَفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ عَنى وليس ذلك بمذموم (٥)، قيل: إنه عنى بالكفلين هاهنا أي له كفيلان من رحمته يتكفلان به من العذاب (١)،

<sup>(</sup>۱) قال أبو السعود: ﴿ يَكُن لَهُ كِفَلُ مِنْهَا ﴾ أي نصيب من وزرها مساوٍ لها في المقدار من غير أن ينقص منه شيء » إرشاد العقل السليم (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) قال السمين الحلبي: والكفل: النصيب إلا أن استعماله في الشر أكثر عكس النصيب، وإن كان قد استُعمل الكفل في الخير، قال تعالى: ﴿ يُؤَيِّكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَحِّمَتِهِ ٤٠٠﴾ الدر المصون (٤/٥٥). وقال ابن الأنباري: «أراد بالكفل: الحظ، لأنه يمنع من غضب الله، كما يمنع كِفْلُ البعير الراكب من السقوط» الزاهر (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٦) الذي عليه المفسرون أن المراد بالكفلين في آية الحديد هما النصيبان أو الحظّان، وقال أبو موسى الأشعري: ﴿ يُوَّتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَّحَمَتِهِ عَلَى أَو الحظّان، وقال أبو موسى الألوسي عن الراغب أنه قال: «الكفل: ضعفين بلسان الحبشة. ونقل الألوسي عن الراغب أنه قال: «الكفل: الحظ الذي فيه الكفاية، كأنه تكفَّل بأمره، والكفلان هما المرغوب =

فيضًارع اللفظان، والمعنيان مختلفان، ولما حثّ الله تعالى في الآية المتقدّمة على تكلُّف ما أمر وتحريض المؤمنين، ورجاء الظفر بالكفار، بين هاهنا أن من أعان غيره في فعل حسن فله نصيب في ثوابه، وإن أعانه في فعل سيِّىء فله كفل منه، وذلك عبارة عمّا بينه النبي ﷺ بقوله: «من سنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» (۱) الخبر. وقال بعضهم: القصد بذلك أن من يدعو لغيره دعاءً حسنًا فله فيه نصيب، ومن فعل بخلاف ذلك فكذلك.

قال: والسبب في هذا أن اليهود والمنافقين كانوا إذا دخلوا على النبي ﷺ يقولون: السام عليكم، يوهمون أنهم يقولون:

فيهما بقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا ءَالنِنَا فِي ٱلدُّنْكِا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ
 حَسَنَةً ﴾، ثم قال الألوسي: ولا دلالة على التخصيص» روح المعاني
 (١٩٣/٢٧)، وانظر: جامع البيان (٢٠٨/٢٣، ٢٠٩)، والجامع
 لأحكام القرآن (٢١/٢٦)، وتفسير غرائب القرآن (٢/٢٦٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب «الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم (۱۰۱۷). والترمذي في كتاب العلم، باب «ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة» رقم (۲۲۷۵) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في المقدمة، باب «من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم (۲۰۳)، وأخرجه أحمد (۱۸۷۵ ـ ۳۵۹)، والطيالسي رقم (۲۷۳)، وابس أبسي شيبة (۲۷۸ ـ ۳۷۹)، وابن حبان رقم (۲۷۳)، والطبراني رقم (۲۷۲ ـ ۳۷۵)، والبغوي رقم (۲۷۲ ـ ۳۷۵).

السلام عليكم، فأنزل الله ذلك (١)، واستدل قائل هذا بقوله تعالى بعد ذلك (٢): ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ بعد ذلك (٢): ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ وقوله: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾ قال السدي: المقيت: المقتدر (٤)، وأنشد الكسائي فيه:

<sup>(</sup>۱) رواها البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، رقم (٢٩٣٥). ومسلم في كتاب السلام، باب «النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم (٢١٦٥، ٢١٦٦). والترمذي في كتاب الاستئذان، باب «ما جاء في التسليم على أهل الذمة» رقم (٢٧٠١). وقال: حديث عائشة حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه \_ كتاب الأدب، باب الرفق رقم (٣٦٨٩)، وأحمد في المسند (٢/٣١) والنسائي في اليوم والليلة رقم (٣٨١)، والبيهقي وعبد بن حميد رقم (١٤٧١)، وابن حبان رقم (٢٤٤١)، والبيهقي وعبد بن حميد رقم (٢١٤١)، وابن حبان رقم (٢٤٤١)، والبيهقي المسند (٢/٣١)، والبغوي رقم (٣٣١٤)، والبخاري في الأدب رقم (٢٠٣١).

<sup>(</sup>۲) قال أبو السعود عن الشفاعة الحسنة: «... ويندرج فيها الدعاء للمسلم، فإنه شفاعة إلى الله سبحانه، وعليه مساق آية التحية الآتية» إرشاد العقل السليم (۲/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٨/ ٥٨٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٢١٠)، وفيهما: قديراً بدل مقتدراً، وتفسير السُّدّي ص (٢١٠)، والنكت والعيون (١/ ٥٦٢)، وذكره البغوي في معالم التنزيل (٢/ ٢٥٦) عن ابن عباس.

..... وكنت على مساءته مقيتا (١)

وقال ابن عباس: الحفيظ<sup>(۲)</sup>، وقوّاه الزّجّاج<sup>(۳)</sup>، وقال مجاهد: الشهيد<sup>(٤)</sup>، ورُوِيَ عنه: الحسيب<sup>(٥)</sup>، وقال الضحاك:

وذي ضغنٍ كففتُ النفس عنه وكنت على مساءته مقيتاً كما في: غريب القرآن في شعر العرب ص (١١٥)، وجامع البيان (٨/٥٨)، ومعالم التنزيل (٢/٢٥٦)، والجامع لأحكام القرآن (٥/٢٩٦)، والبحر المحيط (٣/٣١٦)، واللسان (٢/٣٨٠). ونسب في طبقات الشعراء ص (١٠٨) لأبي قيس بن الأسلت. وهو غير منسوب في تفسير غريب القرآن ص (١٣٨)، ومعاني القرآن للنحاس (٢/١٤٧)، والزاهر (١/غرب القرآن ص (١٣٢)، ومعاني القرآن للنحاس (٢/١٤٧)، والزاهر (١/٩٢)، ونسبه في المشوف المعلم (٢/٢١٦) إلى ثعلبة بن محيصة الأنصاري.

- (۲) انظر: جامع البيان (۸/ ٥٨٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ١٠١٩) قال: وروي عن عطية وقتادة وعطاء ومطر الوراق نحو ذلك، والوسيط (۲/ ٩٠)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٥٥)، وزاد المسير (۲/ ١٥١)، والبحر المحيط (۳/ ٣٢٢).
  - (٣) انظر: معانى القرآن وإعرابه (٢/ ٨٥).
- (٤) انظر: تفسير مجاهد ص (٢٨٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٢٠٠)، والنكت والعيون (١/ ١٣٥)، والوسيط (٢/ ٩٠)، والجامع لأحكام القرآن (٨/ ٥٨٣).
- (٥) انظر: جامع البيان (٨/ ٥٨٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ٢٠٢)، والنكت والعيون (١/ ٥١٣)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من بحر الوافر للزبير بن عبدالمطلب وتمامه:

الرازق<sup>(۱)</sup>، وقال غيرهم: المجازي<sup>(۲)</sup>، وحقيقته الذي يجعل للإنسان قوتًا أن يضيّع من يقوت<sup>(3)</sup> ويقيت ـ كأن الله تعالى يجعل لكل إنسان قوتًا من الجزاء بقدر فعله، ويجعل له في الدنيا والآخرة قدر ما يستوجبه، وما قالوه فصحيح من حيث المقصد، لأن ما قدّره الله تعالى للعبد فقد حفظه وشهده<sup>(٥)</sup>، ورُوِيَ أن رجلًا سأل عبدالله بن رواحة عن المقيت<sup>(۲)</sup> ؟فقال: يقيت كل إنسان<sup>(۷)</sup> بقدر

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: النكت والعيون (١/ ١٣)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٢٨٠)، وغريب القرآن للسجستاني ص (٤٣٥)، والمخصص (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٨/ ٥٨٥)، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب: «فضل النفقة على العيال والمملوك» رقم (٩٩٦) بلفظ: «... إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته». والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٤) رقم (٩١٧٦) (٥/ ٨٧٧) نحوه.

<sup>(</sup>٥) قال أبو حيان: «وهذه أقوال متقاربة لاستلزام بعضها معنى بعض» البحر المحيط (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٦) قال الزجاج: «المقيت: قال أهل اللغة: إن المقيت المقتدر على الشيء». تفسير أسماء الله الحسنى ص (٤٨). وقال ابن منظور: «المقيت: الحافظ» لسان العرب (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٧) تكررت عبارة كل إنسان في الأصل فحذفت المكرر.

علمه (۱) ، كأنه إشارة إلى ما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحاسب عباده بقدر عقولهم»(۲).

قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَجِيَّةٍ فَكَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ (٣) . /

التحية: من قولهم حيّا الله فلانًا، أي جعل له حياة، وذلك إخبار، ثم يُجعل دعاء، ثم يقال: وحيًّا فلان فلانًا إذا قال له ذلك، وحكم به، كما يقال: أضللت فلانًا وأرشدته إذا حكمت له بذلك، وأصل التحية من الحياة، ثم يقال لكل دعاء تحية، لكون جميعه غير خارج عن كونه حياة، أو سبب حياة، إما دنيوية وإما أخروية (أن قيل: على أي وجه

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (۳/ ۱۰۱۹) رقم (۷۲۷)، وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (۱/ ۵۳۲) وعزاه لابن أبي حاتم. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۰۶) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل وفضله» رقم (۱۳) من حديث ابن عمر. وأورده الذهبي في الميزان (٤/ ١٨٥)، ونقل عن ابن معين أنه قال: هذا باطل. وكذا عن أبي حاتم. ورواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ٤٠) والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٨٦.

 <sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٨٦)، والزاهر ص (٦٠، ٦١)، وتهذيب اللغة (٥/ ١٨٢). وقد نقل أبو السعود في إرشاد العقل السليم (٢/ ٢١١)=

جعل (۱) قولهم: السلام تحية الملتقين؟ قيل: السلام والسّلم واحد، بدلالة قوله: ﴿ فَقَالُواْ سَلَنَا ۚ قَالَ سِلْم ﴾ (۲) ولما كان الملتقيان من الأجانب قد حذر أحدهما الآخر استعملوا هذه اللفظة تنبيهًا من المخاطب، أي بذلت لك ذلك وطلبته منك، ونبه المجيب إذا قال: وعليك السلام. على نحو ذلك، ثم صار ذلك مستعملًا في الأجانب والأقارب والأعادي والأحباب، تنبيهًا أني أسأل الله ذلك لك (۳)، وأكثر المفسرين حملوا الآية على التحية المجردة، فقالوا معناه: من حيّاكم بتحية فحيُّوا بأحسن منها أو ردوها أي قابلوه بمثلها (٤)، قالوا: وردُّ ذلك أنه متى قال قائل: السلام عليكم، فإنه يقول: وعليكم السلام، أو يقول: وعليكم، فهذا هو ردُّه، ويدلّ أنه إذا قال: وعليكم. فقدردّ، أن رجلً دخل على عمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال عمر: وعليكم، فظن الرجل أنه لم يسمع عمر،

<sup>=</sup> قول الراغب في أصل التحية.

<sup>(</sup>١) تكررت في الأصل عبارة: (إن قيل: على أي وجه جعل).

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات، الآية: ٢٥. قرأ حمزة والكسائي (سِلْم) بكسر السين وسكون اللام، وقرأ باقي السبعة (سلام). انظر: التبصرة ص (٥٤١)، وحجة القراءات ص (٦٧٩، ٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: الزاهر (١/ ٦٣–٦٦)، والفروق ص (٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٨/ ٥٨٦)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٢).

فأعاد عليه، فأعاد عمر مثل ما قال، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ألا تردُّ علي كما أقول؟ قال: أولم أفعل (١)؟ وأما أحسن منها فأن يقول له أكثر من ذلك ما لم يستوف المسلِّم ألفاظ التحية (٢)، وذلك أن رجلًا أتى النبي علي فقال: السلام عليكم فقال النبي علي السلام ورحمة الله ، ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله ، فقال عليكم ورحمة الله وبركاته . وعليكم ورحمة الله وبركاته . فقال عليكم ، فقيل له في ذلك ، فقال : "إن الأول والثاني أتيا من التحية شيئًا فرددت عليهما بأحسن مما سلَّما ، والثالث حيّاني بالتحية كلِّها فرددت عليه مثلها (٣).

ومن المفسرين/ من قال له: إن من حيّاكم ببعض التحية [٢٨٥-

<sup>(</sup>١) . لم أقف على هذا الأثر.

 <sup>(</sup>۲) انظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٩٦)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩٩)،
 وأنوار التنزيل (١/ ٢٢٨)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في جامع البيان (٨/ ٥٨٩)، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٠٢١)، ورواه الطبراني في الكبير (٦/ ٢٤٧) رقم (٦١١٤). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٣٣): وفيه هشام بن لاحق قوّاه النسائي، وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسنه السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣٣٦)، وزاد نسبته إلى أحمد في الزهد، وابن المنذر، وابن مردويه.

فحيُّوا بها تامَّة، ومن حياكم بالتحية تامّة فردّوا مثلها<sup>(۱)</sup>، ومنهم من قال: بل خُيِّر كلهم بين الأمرين<sup>(۲)</sup>، وقال قتادة: بأحسن منها للمسلمين، وبمثلها أهل الكتاب، وهو أن يقال: وعليكم<sup>(۳)</sup>، وقال ابن عباس: من سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه، وإن كان مجوسيًّا<sup>(٤)</sup>. ومن المفسرين من حمل ذلك على الهدايا واللطف،

<sup>(</sup>۱) قال النيسابوري: قال العلماء: الأحسن أن يزيد في جواب السلام الرحمة، وإن ذكر في الابتداء السلام والرحمة زاد في جوابه البركة، وإن ذكر المجموع أعادها فقط، فإن منتهى الأمر في السلام أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن هذا القدر هو الوارد في التشهُّد. تفسير الغرائب (٢/ ٤٦٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۸/ ۵۸٦)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ۶۵٦)،
 والمحرر الوجيز (٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٨/ ٥٨٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٢١) قال: ورُوِيَ عن عطاء والحسن نحو ذلك. ومعالم التنزيل (٢/ ٢٥٨) ولم ينسبه. وزاد المسير (٢/ ١٥٢)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٨/ ٥٨٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٢٠) قال: ورُوِيَ عن الحسن، والنكت والعيون (١٠٢٠)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٩٦)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٠٤)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٢). والمجوس: هم عبدة النار، والقائلون بالأصلين: النور وهو عندهم أزلي. والظلمة وهي عندهم محدثة. انظر: الفصل الراح (١/ ٢٨٨)، والملل والنحل للشهرستاني (١/ ٢٧٨)، والملل والنحل للشهرستاني (١/ ٢٧٨)، والمبيني ص (١٥٠).

وقال: حقّ من تولى شيئًا أن يولِّي مثله وأحسن منه (١)، ومنهم من قال: السلام هاهنا السَّلْم، وهو أصله، قال: وهذا أمر منه أن من بذل لكم السلم من الكفار بأن يروم الدخول في الشرع، فابذلوا له، كقوله: ﴿ فَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجَنَحَ لَمَا ﴾ (٢)، قال: فأمر بأن يرد على باذلها مثلها أو أكثر منها، قال: ومثله أن يبذل له الأمان مما خافه، وأكثر منه أن يبين أن له ما لهم، وعليه ما عليهم من النصرة والموالاة (٣)، وذلك (١) مما قد بينه في قوله: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ مَن النصرة والموالاة (٣)، وذلك (١) قال: وذلك هو الذي بسطه من بعد في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيّنُوا بعد في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينِ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيّنُوا بعد في قوله: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينِ عَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيّنُوا بعد في قوله: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينِ عَامَهُوا إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيّنُوا بعد في قوله: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينِ عَامَهُوا إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيّنُوا بعد في قوله: ﴿ يَتَأَيّهَا ٱلّذِينِ عَامَهُوا إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ فَتَبَيّنُوا بعد في قوله: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلّذِينِ عَامَهُم اللّهِ عَلَيْ عَالَهُ وَاللّهُ اللّهُ فَوَلِه عَلَيْهُا اللّهُ اللّهُ فَتَبَيّنُهُ وَاللّهُ اللّهُ فَالَدُونَ عَلَيْهُا اللّهُ فَالَدُونَ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللّهُ فَالَدُونَ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) نقل القرطبي في تفسيره عن ابن خويز مَنْداد أنه قال: «وقد يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب، فهو بالخيار؛ إن شاء ردّها، وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها». الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩٨). وانظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢١٧)، وأنوار التنزيل (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي: «ووجه النظم بما قَبْلُ أنه قال: إذا خرجتم للجهاد كما سبق به الأمر، فحُييتم في سفركم بتحية الإسلام، فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً، بل ردّوا جواب السلام، فإن أحكام الإسلام تجري عليهم» الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) تكررت في الأصل: (وذلك).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٧١.

وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلَقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾(١)، وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾(٢) أي يحاسبكم على كل شيءقلَ أو كثر، فلا تتغافلوا عن صغيرة وكبيرة (٣)، وقول عطاء: حفيظًا (٤)، وقول ابن جبير: شهيدًا (٥) فإشارة إلى هذا المعنى، وقيل: ﴿حَسِيبًا ﴾ أي كافيًا، من قولهم: أحسبني هذا الشيء أي كفاني حتى قلت حسبي (٢)، ومن قال ذلك جعله من باب: الداعي السميع. أي المسمع (٧)،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٨٦.

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان (۸/ ۹۹۱)، ومدارك التنزيل (۱/ ۳۸۱)، وتفسير غرائب القرآن (۲/ ٤٦٤)، وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٤) هذا القول مروي عن مجاهد، ولم أجد من نسبه لعطاء. انظر: جامع البيان (٨/ ٥٩١)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٢١)، والنكت والعيون (١٠٢١)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٢٢).

<sup>(</sup>٦) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (١/ ١٣٥). وانظر: معالم التنزيل (٢/ ٢٥٨)، وقد ردَّ الطبري هذا القول في جامع البيان (٨/ ٥٩).

<sup>(</sup>٧) يعني أن حسيبًا بمعنى (محسب) فهو من باب فعيل الذي بمعنى مُفْعِل، وهنا جزء من بيت من بحر الوافر لعمرو بن معد يكرب الزبيدي وتمامه:

وفيه (١) ﴿ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ (٢) أي كافيًا، والمعنى أن الله يعطي كل شيء من المعرفة والحفظ والرزق ما يكفيه إذ هو حافظه.

قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَا ۚ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى بَوْمِ ٱلْفِيكُمَةِ لَا رَيْبَ فِيدٍّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ (٣) سمَّى يوم القيامة لقوله: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا ﴾ (٥) إن قيل: ما وجه هذه بعد تلك الآية؟ قيل: لمّا أمر المسلمين أن يقبلوا من بذل لهم السلام، بيّن لهم بهذه الآية أن ذلك حكم للظاهر، فأما السرائر فإن الله يتولاها يوم القيامة،/ تنبيهًا أن الله لا يحب المنافق أن يغتر بهذا، بل يتحقق أن الله له بالمرصاد(٦). إن قيل: كيف قال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾

أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحاب هجوع وهو في ديوانه ص (١٣٦)، والكامل (١/ ٢٦٠، ٢٦١)، والشعر والشعراء ص (٨٣)، وأمالي الشجري (١/ ٩٧، ٩٨)، والأغاني (١٤/ ٣١).

<sup>(</sup>١) تصحّفت في الأصل إلى: (ومنهم) والسياق يقتضي ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النبأ، الآية: ٣٨. وانظر: معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٨٧)، ومعاني القرآن للنحاس (٢/ ١٥١)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٦) قال البقاعي: «. . . فالحكم على البواطن إنما هو له تعالى ، وأما أنتم فلم=

وما<sup>(۱)</sup> كان صدقًا من الحديث لا يتضارب، فيكون من بعض قائليه أكثر صدقًا من قائل آخر؟ قيل: إن الصدق من صفة القائل لا من القول، والقائلون إذا اعتبروا بأقوالهم فمنهم من يكون صدقه في أحاديثه أكثر، فكأنه قيل إذا اعتبر الصادقون في أقوالهم فليس فيهم أكثر صدقًا من الله، فإنه لا يقع في خبره كذب بوجه (۲).

قوله عز وجل: ﴿ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيِّنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوَا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ سَبِيدَكَ ﴾ (٣).

الرَّكْسُ والنَّكْسُ: الرَّذْلُ، والركس أبلغ، لأن النكس ماجعل أسفله أعلاه، والركس أصله ما جعل رجيعًا (٤) بعد أن كان

<sup>=</sup> تكلّفوا إلا بالظاهر . . فيفصل بينكم وبين من أخبركم بهم من المنافقين ، ونقد أحوالهم وبيّن محالهم ، فيجازي كلّا بما يستحق انظم الدرر (٢/ ٢٩٣) .

<sup>(</sup>١) تصحفت في الأصل إلى: (من)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) قال النيسابوري: «﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ استفهام على سبيل الإنكار، وذلك أن الصدق من صفات الكمال، والكمال للواجب أولى وأحق وأقدم وأتم من غيره». تفسير غرائب القرآن (٢/ ٤٦٤). وانظر: المحرر الوجيز (٤/ ١٩٧)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (من جعل طوفًا) وليس له معنى مفهوم، والتصحيح مما نقله= ١٣٧٣

طعامًا فهو كالرجس، وقد وصف أعمالهم به، كما قال تعالى (۱) في الْمُشْرِكُونَ نَجُسُ (۲) ويقال: ركسه وأركسه، وأركس أبلغ، كما أنَّ أسقاه أبلغ من قولهم سقاه (۳) ، إن قيل: كيف قال: ﴿ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيدًا ﴿ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيدًا ﴾ فنفى نفيًا مطلقًا، وقد أثبت للكفار سبيلًا فقال: ﴿ وَإِن يَكُرُوا سَبِيلًا فَقال: اسم الجنس إذا أطلق فليس الفي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴿ فَالوا: يتناول إلا الصحيح، ولهذا يقال: لا صلاة إلا بكذا، وقالوا: فلان ليس برجل. لما كان أخلاق الرجل تتناول للكامل، فلذلك فلان ليعد قائل ذلك كاذبًا (١) واختلف في سبب نزول هذه الآية على لا يعد قائل ذلك كاذبًا (١)

<sup>=</sup> أبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٣٢٦) عن الراغب.

<sup>(</sup>١) تكررت جملة (كما قال تعالى) في الأصل مرتين.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٢٨.

 <sup>(</sup>٣) انظر: العين (٥/ ٣١٠)، ومعاني القرآن للكسائي ص (١١٨)، ومجاز القرآن (١٦٣)، ومعاني القرآن القرآن ص (١٣٣)، ومعاني القرآن وإعرابه (٢/ ٨٨)، وتهذيب اللغة (١٠/ ٥٩، ٧٠)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٦)، وعمدة الحفاظ (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) لم أجد هذا التوجيه لغير المؤلف، وعامة المفسرين على أن المعنى «فلن تجد له طريقًا إلى الجنة أو طريقًا إلى الجنة أو طريقًا إلى الجنة أو طريقًا إلى الحق» وهما بمعنى=

أوجه: الأول: قال زيد (١): هي في الذين تخلَّفوا يوم أحد (٢)، وقالوا: ﴿ لَوَ نَعُلُمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمُ ﴿ (٣). الثاني: قال الحسن ومجاهد: هي في قوم قدموا المدينة وأظهروا الإسلام، ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك (٤). الثالث: قال ابن عباس وقتادة: في

<sup>=</sup> الأول. انظر: جامع البيان (٩/ ١٦)، والوسيط (٢/ ٩١)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٥٩)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٥٩)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٠٧)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>۱) زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النَّجَّاري، أبو سعيد وأبو خارجة، صحابي مشهور، كتب الوحي، وكان بارعًا في الفرائض والقرآن، وقد عده مسروق من الستة أصحاب الفتوى في صحابة النبي عَلَيْ مات سنة خمس أو ثمان وأربعين، وقيل بعد الخمسين. انظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٢٦)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٩)، والتقريب ص (٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في جامع البيان (٩/ ٨)، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٠٢٢، ٣٠١٠)، والبخاري في كتاب التفسير، باب «فما لكم في المنافقين فئتين» رقم (٤٥٨٩). ومسلم في كتاب صفات المنافقين، رقم (٢٧٧٦). وانظر: النكت والعيون (١/ ٥١٥)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٥٨، ٢٥٩)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٩/٩، ١٠)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٢٤)، والنكت والعيون (١/ ٥١٥)، والوسيط (٢/ ٩١)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٥٩)، وزاد المسير (٢/ ١٥٤)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۹/ ۱۰، ۱۱)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۲۳)، والنكت والعيون (۱/ ٥١٥)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۵۹)، وزاد المسير (۲/ ۱۰۳، ۱۵۶)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۵۰۵).

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصل والسياق يقتضيه.

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البیان (۹/ ۱۲، ۱۳)، والنکت والعیون (۱/ ۵۱۵)،
 والمحرر الوجیز (۱۹۸/٤)، وزاد المسیر (۲/ ۱۵٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٩/ ١٣)، والنكت والعيون (١/ ٥١٥)، والمحرر الوجيز (٤/ ١٩٩)، وزاد المسير (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ضلهم) والسياق يقتضي زيادة الألف.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، الآية: ٨٨.

الحسن: معناه: أتريدون أن تجعلوا لأهل الضلال ما جعله الله لأهل (۱) الهدى (۲) ، وقيل: أتريدون أن تسموهم مهتدين ، وقد سمّاهم الله ضالين. وقيل: أتريدون أن تهدوهم كرهًا وقد جعلهم الله بما اكتسبوه حالاً فحالاً ضالين (۳) ، وذلك إشارة إلى نحو قوله: ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (٤).

وقوله: ﴿ بَلُ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ (٥) ، وقوله: ﴿ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ ﴾ (٦) فقد تقدّم أن الله تعالى لما أجرى العادة أن من تحرى الحنير حالاً فحالاً ازداد هداية بسبب ذلك نفسه، إذ كان فاعل أسباب الشيء قد يقال إنه فاعل للشيء، فإنه (٧) هو أولى بأن يُسمّى فاعلاً ، وقد تقدّم الكلام في الهداية والضلال بما فيه الكفاية (٥) ، وانتصاب قوله: ﴿ فِتَتَيْنِ ﴾ على بما فيه الكفاية (٥) ،

<sup>(</sup>١) تصحّفت في الأصل إلى: (لأهدى) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) ذكر الماوردي نحوه فقال: «تهدوهم إلى الثواب بمدحهم، والله قد أضلّهم بذمهم». النكت والعيون (١/ ٥١٥). ولم أجد من نسب القول الذي ذكره الراغب إلى الحسن.

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان (٩/ ١٦)، والنكت والعيون (١/ ٥١٥)، والوسيط
 (٢/ ٩١)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٥٩)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: [بأن هو] والسياق يقتضي ما أثبته.

<sup>(</sup>٨) انظر تفسير الراغب (ق ٥ ، ٨ - مخطوط).

الحال عند البصريين، وعلى تقدير (كانوا) عند الكوفيين (١)، وعلى هذا القولين قولهم: مالك خارجًا؟.

قوله تعالى: ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَّخِذُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُمْ وَلَا نَضِيرًا ﴾ (٢).

الهجرة: ترك الشيء والإعراض عنه مكانًا أو خليطًا، وسُمِّي القبيح من الكلام هُجُرًا (٣) لكونه مقتضيًا لهجره، والرفث هَاجِرَةً لكونه حاملًا على أن يهجره، [و] (٤) سُمِّي المهاجر لتركه وطنه، وصار اسم مدح في الإسلام، وسُمِّي من رفض فضولات شهواته مهاجرًا (٥)، عنى تعالى أن الذين تقدّم ذكرهم ممن بقوا بمكة وادعوا الإسلام أنهم كفار، ويريدون لكم الكفر الذي هم

<sup>(</sup>۱) انظر: كتاب سيبويه (۲/ ٦٠، ٦٠)، ومعاني القرآن للفرّاء (۱/ ٢٨١)، وللأخفش (۱/ ٤٥١)، والمقتضب (۲/ ٢٧٣)، ومعاني القرآن وإعرابه (۱/ ٢٧٨)، وإعراب القرآن للنحّاس (۱/ ٤٧٨، ٤٧٩)، والبحر المحيط (٣/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (هجر)، ولعل الألف سقطت سهواً من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) انظر: العين (٣/ ٣٨٦، ٣٨٧)، وتهذيب اللغة (٦/ ٤١–٤٦)، والصحاح (٦/ ٨٥١)، والمفردات ص (٨٣٤، ٨٣٣).

عليه، ومن أراد لكم الكفر فمحال موالاتهم، فلا تتخذوهم أولياء حتى يسلموا، ويحققوا إسلامهم بالهجرة، ثم قال: ﴿ فَإِن كَوْلَيَاءُ هُمَ الْعَطَاءُ فقط صاروا مرتدين، ﴿ فَخُذُوهُم وَاللّهُ وَاللّهُ اللّه العظاء فقط صاروا مرتدين، ﴿ فَخُذُوهُم وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه و

 <sup>(</sup>۱) انظر تفسير الآية في: جامع البيان (٩/ ١٧، ١٨)، والوسيط (٢/ ٩١، ٩١)،
 (٩٢)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٦٠)، والمحرر الوجيز (٤/ ٢٠٠، ٢٠١)،
 والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٠٨)، ومدارك التنزيل (١/ ٣٨٢)،
 والبحر المحيط (٣/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٧٢.

الإسلام، وكشفوا الغطاء بالكفر، فلا يجوز أن توالوهم، ولا أن تنصروهم بوجه (١).

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْ يُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَلَا جَعَلَ ٱللهُ لَكُمْ عَلَيْمِمْ سَبِيلُهُ (٢).

الحصر: حبس في ضيق، وعبّر عن البخل والجبن لانحصار النفس، وكذلك عبر عنهما بضيق الصدر وعن ضدهما بسعة الصدر، وبالبر المشتق عن البرأي السعة، والحصور: المنوع عن الجماع بحبس شهوته، وعن الشراب بحبس ماله لبخله (٣)، وفي اتصال هذه الآية بما قبلها وحكمتها صعوبة، ووجه ذلك

<sup>(</sup>۱) ذكر المفسرون هذا التقسيم الذي ذكره الراغب عند تفسيرهم لآية الأنفال التي أوردها الراغب، ولم يذكروه عند تفسير آية النساء. انظر: جامع البيان (۱۶/۷۷–۷۹)، (۸/۵۱)، والبحر المحيط (۱۶/۷۷)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲/۳۱۶، ۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر: العين (٣/ ١١٣)، ومعاني القرآن للفرّاء (١/ ٢٨٢)، ومجاز القرآن (١/ ١٣٦)، ومعاني القرآن القرآن ص (١٣٤)، ومعاني القرآن وإعرابه (١/ ٨٩٩)، وإعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٧٩)، وتهذيب اللغة (٤/ ٢٣٠- ٢٣٣).

أنه لما أمر تعالى الناس فيما تقدم بالهجرة، ونهى عن موالاة من تأخّر، استثنى بهذه الآية من يحصل له إحدى حالتين؛ إما أن يصلوا إلى قوم بينهم وبين النبي على عهد لتعذر لحوقهم به، فيقيموا إلى وقت الإمكان به؛ وإما أن يهاجروا ويأتوا النبي على والمسلمين والمسلمين فتحصر صدورهم أن يقاتلوا المسلمين لعلمهم بكونهم على الحق، وأن يقاتلوا قومهم لكونهم غير آمنين على مالهم وذويهم، فهذا معنى قوله: ﴿ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَنِلُوكُمْ أَو يُقَنِلُوا قَومَهُمْ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَو شَاءَ اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمُ ﴾ إظهار من الله تعالى لنعمته على المسلمين وأنه لو لم يهدهم لكانوا في جملة المتسلطين عليكم، ثم بين أنهم إذ قد اعتزلوا وأظهروا الإسلام فاتركوهم (١٠)؛ فهذا على ما ذكر هذا القائل هم الذين أسلموا / ولم يستحكم إيمانهم،

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: "ووجه النظم والاتصال بما قبل: أي اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجروا، وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق، فيدخلون فيما دخلوا فيه، فلهم حكمهم، وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فدخلوا فيكم، فلا تقتلوهم". الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣١٠). وانظر: تفسير الآية في: جامع البيان (٩/ ١٩، ٢١، ٣٣)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٥٩، جامع البيان (٩/ ١٩، ٢١، ٣٣)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٥٩، ٢٠)، والمحرر الوجيز (٤/ ٢٠١ - ٢٠٠٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٠٠)، والبحر المحيط (٣/ ٣٠٨ - ٣٠١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٥٠٥، ٥٠٠).

ولم يبلغوا الحدَّ الذي لا يخرجون في نصرة الدين إلى أهل، وقال قتادة ولم يبلغوا الحدَّ الذي لا يخرجون في نصرة الدين إلى ألَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمِ الله هو في قوم من الكفار (١) اعتزلوا المسلمين يوم فتح مكة فلم يكونوا من الكافرين، ولا مع المسلمين، قال: وهذا معنى ﴿ أَوْجَاءُوكُمُ مَن الكافرين، ولا مع المسلمين، قال: وهذا معنى ﴿ أَوْجَاءُوكُمُ مَن الكافرين، ولا مع المسلمين، قال: وهذا معنى ﴿ أَوْجَاءُوكُمُ مَن الكافرين، ولا مع المسلمين، قال: وهذا معنى ﴿ أَوْجَاءُوكُمُ مَن الكافرين، ولا مع المسلمين، قال: وهذا معنى ﴿ أَوْجَاءُوكُمُ مَن اللَّهِ القتال، والقول الأول حَصِرت صُدُورُهُمْ ﴿ في موضع الحال عند الفرّاء، قال: وتقديره قد حصرت صدورهم (٣)، وتقوّى ذلك بقراءة الحسن (أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم) (٤)، وقال بعضهم:

<sup>(</sup>١) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) تحسين الراغب للقول الأول خلاف قول الجمهور، قال النيسابوري: «ثم هؤلاء الجاؤون من الكفار أو من المؤمنين؟ قال الجمهور: هم من الكفار، بنو مدلج جاؤوا رسول الله على غير مقاتلين، وعلى هذا يلزم النسخ، لأن الكافر وإن ترك القتال جاز قتله». تفسير غرائب القرآن (۲/ ۲۷). وقال البقاعي: «وهم من الكفار عند الجمهور». نظم الدرر (۲/ ۲۹۷). وانظر: البحر المحيط (۳/ ۳۲۹).

 <sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للكسائي ص (١١٨)، وللفرّاء (١/ ٢٨٢)، والدر
 المصون (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) قال السمين الحلبي: "وقرأ الجمهور "حَصِرتْ" فعلًا ماضياً. والحسن وقتادة ويعقوب: "حَصِرةً" نصباً على الحال بوزن "نَبِقَة"، وهي تؤيد كون "حصرت" حالاً". الدر المصون (٤/ ٦٧، ٨٨). وانظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٠٢)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٠٩)، والبحر المحيط (٣/ ٣٣٠).

هو خبر بعد خبر، كأنه قيل: أو حصرت صدورهم (١)، وقال الجرجاني (٢) في كتاب النظم: تقديره: وإن ﴿ جَآءُوكُمُ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ فحذف إن. قال: والفعل الماضي يقع في الشرط موقع المستقبل (٣)، وفيما ادعاه إضمار إن عُهدة، فما أرى أهل اللغة يطابقونه عليه (٤)، وقال المبرد: هو دعاء عليهم (٥)، وردّ

<sup>(</sup>۱) معنى ذلك أنها إخبار بجملة مستقلة بعد أخرى، قال ابن الأنباري: «كأنه قال: ﴿ أَوْجَاءُ وَكُمْ ﴾، ثم أخبر فقال: ﴿ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾. الإنصاف (١/ ٢٥٤، ٢٥٥). وهذا القول حكاه الزّجّاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٨٩)، والنحاس في إعراب القرآن (١/ ٤٧٩)، ومعاني القرآن (١/ ٤٧٩)، وأبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٣٣٠)، والسمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>۲) الجرجاني: هو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجماجمي الجرجاني، كان مسكنه بجرجان بباب الخندق، من تصانيفه في نظم القرآن مجلدتان، كان من أهل السنة، روى عن العباس بن عيسى العقيلي ـ شيخ محمد بن جرير الطبري ـ وروى عنه محمد بن محمد بن يوسف الطوسي المتوفى سنة ٤٤٣هـ. انظر: تاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني ص (١٨٧)، ومعجم البلدان لياقوت (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) لم أجد قول الجرجاني هذا، وقد نقله عنه أبو حيان مختصراً، ولم ينسبه إلى أحد كتبه. انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: المقتضب (٤/ ١٢٤)، والمحرر الوجيز (٤/ ٢٠٣)، والبحر المحيط=

ذلك أبو علي الفسوي (١) ، وقال: قد أُمرنا أن نقول: «اللهم أوقع بين الكفار العداوة والبغضاء» ، فلا يجوز أن يُحمل على الدعاء ، فيكون في قوله: ﴿ أَن يُقَلِئُلُوكُمْ ﴾ نفي ما اقتضاه دعاء المسلمين عليهم ، وهذا القول من المبرد ، ومن الرادِّ عليه مبني على أن الآية في الكفار على ما تقدّم من القول الثاني فيه (٢) ، ولقائل أن يقول: كما يجوز أن يُدعى عليهم بإيقاع العداوة ، يجوز أن يدعى عليهم بأن يجعلهم الله حيث لا يقاتلون أعداءهم ولا قومهم ، ويكون ذلك سؤالاً لموتهم (٣) ، ويدلّك على جواز ذلك أنه لو جمع بين المقاتلين لم يمتنع ، فكأن يقال: أوقع بينهم العداوة والبغضاء ، وأوهن كيدهم ، واجعلهم بحيث لا يقاتلون المسلمين ولا بعضهم بعضًا ، على أن قوله ﴿ قَوْمَهُمُ ۖ قد يُعبّر به المسلمين ولا بعضهم بعضًا ، على أن قوله ﴿ قَوْمَهُمُ ۖ قد يُعبّر به عمن ليس منهم ، بل هم من معاديهم كقولك: فلان صاحبك وهم قومك ، أي المناصبون لك .

<sup>. (</sup>٣٣ • /٣) =

<sup>(</sup>۱) الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان الفارسي الفسوي، قرأ النحو على الزجاج وغيره. من مؤلفاته: التذكرة في النحو، والحجة في القراءات، والإيضاح، والتكملة وغيرها، توفي سنة ٧٧٧هـ. ترجمته في الفهرست ص (٦٤)، وسير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٧٩)، وبغية الوعاة (١/ ٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) وهو قول الجمهور كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٣٣٠)، عن غير ابن عطية.

قوله تعالى: ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوَا إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُو وَيُلْقُواْ إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُمْ وَيُكُولُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُولَتِيكُمْ وَيَكُفُواْ أَيْدِيهُمْ مَلُطَنَا مُبِينًا ﴾ (١) . /

[1/1/1]

الركس والرجسُ يتقاربان، لكن الرجس الحس، وقيل: ركسه وركزه بمعنى؛ إلا أن الركس يقال في مكروه (٢)، وقيل: الفتنة هاهنا الكفر (٣)، وقيل: الاختبار (٤)، والسلطان: الحجة

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩١.

<sup>(</sup>۲) قال في المفردات ص (۳٦٤): «الركس: قلب الشيء على رأسه، وردّ أوله على آخره». وقال: «الرجس: الشيء القذر». المفردات ص (٣٤٢). وقال: ركزه: دفنه دفناً خفيًّا. . ويقال: ركز رمحه». وهذه المفردات مشروحة في المعاجم بما يقارب ما ذكره في المفردات، ولا يبدو أن بينها تقاربًا، كما قال المؤلف، الذي لم يوضِّح أوجه التقارب. والله أعلم انظر: تهذيب اللغة (١٠/٥٥، ٩٤، ٥٨٠)، والصحاح (٣/٥٨٠، ٨٨٠).

<sup>(</sup>٣) وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد والسدي واختاره ابن جرير الطبري. انظر: جامع البيان (٩/ ٢٧، ٢٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٢٩)، والوسيط (٢/ ٩٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) وهو مروي عن قتادة وأبي العالية، وقد جمع الطبري بينه وبين الوجه الأول، ولم ير بينهما تعارضًا. انظر: جامع البيان (٩/ ٢٨)، وتفسير القرآن=

<sup>=</sup> العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٢٩).

<sup>(</sup>۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۹۰)، وغريب القرآن للسجستاني ص (۲۷۵)، والوجوه والنظائر (۱/ ٤١٢، ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حنتم) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن أشجع، يكنى أبا سلمة الأشجعي، صحابي مشهور، أسلم ليالي الخندق، وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين: قريظة وغطفان في وقعة الخندق، قُتل في أول خلافة على قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل. وقيل: مات في خلافة عثمان. انظر: الإصابة (٢/ ٣٦٣)، وتقريب التهذيب ص (٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري بإسناده عن السدي في جامع البيان (٩/ ٢٨)، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٠٢٩)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣١١)، والبحر المحيط (٣/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) نسبه إلى ابن عباس: السمعاني في تفسير القرآن (١/ ٤٦٠)، والبغوي في معالم التنزيل (٢/ ٢٦١). وذكره أبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٣٣١)، ولا ونسبه لمقاتل. ولم ينسبه ابن عطية في المحرر الوجيز (٤/ ٢٠٥)، ولا القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣١١).

<sup>(</sup>٦) أسد: قبيلة مضرية كبيرة، وهم نسبة إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس=

في حيِّ من تهامة (١) ، وجملة الأمر أنه لمّا ذكر فيما تقدم من له عذر بأحد الأمرين اللذين ذكرهما ، ذكر هاهنا فرقة لا عذر لهم كانوا(٢) يظهرون الإسلام ثم يرجعون إلى عبادة الأصنام ، كمن ذكرهم في قوله : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ ﴾ (٣) ، فذكر ﴿ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ ﴾ ، ويطلبوا

ابن مضر، كانت ديارها غربي القصيم حتى أطراف الجبلين الجنوبية، ثم تفرقوا في أقطار العالم الإسلامي ولم يعد لهم بقية في أرضهم. انظر: جمهرة النسب للكلبي ص (١٦٨)، ومعجم قبائل الحجاز ص (١٧). وغطفان: اسم يضم قبائل كبيرة مضرية، وهم نسبة إلى غطفان بن سعد ابن قيس عيلان بن مضر. ومن قبائلهم المشهورة: بنو ذبيان وعبس، كانت منازلهم غرب الجبلين وحرة النار حتى أطراف خيبر والمدينة والقصيم، ثم تفرقوا في البلاد، ولهم بقايا في مطير، ومنهم بنو عبدالله. انظر: جمهرة النسب ص (٤١٤)، ومعجم قبائل الحجاز ص (٣٨٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۹/ ۲۸)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۲۹)، والبحر المحيط (۳/ ۲۹۱)، والبحامع لأحكام القرآن (٥/ ٣١١)، والبحر المحيط (٣/ ٣٣١). وتهامة: بكسر التاء «تطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر، من الشرق من العقبة في الأردن، إلى (المخا) في اليمن». المعالم الأثيرة ص (٧٣). وانظر: معجم ما استعجم (١٣/١)، والمعجم الوسيط ص (٩٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (كا) حيث سقط آخر الكلمة.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٤.

بدخولهم الإسلام، ويكُفوا أيديهم عنكم، فقد أبيح لكم قتلهم، وقد جعل الله لكم عليهم (۱) حجة بما بينه، وقوله: ﴿ كُلَّ مَارُدُّواً إِلَى الْفِلْنَةِ ﴾ أي إذا ردوا إلى الكفر عادوا إليه فتنجسوا به، مارُدُّواً إِلَى الْفِلْنَةِ ﴾ أي إذا ردوا إلى الكفر عادوا إليه فتنجسوا به، وقيل: إذا رُدّوا إلى الاختبار (۲) أي الإسلام وجدوا يركسون فيها، ويكون قوله: ﴿ أُرَكِسُوا ﴾ وجدوا كقولهم: أُحِدُوا وأَذِمُّوا (۱) ، وقيل: الفتنة الاختبار إنما أريد به ما قصد بقوله: ﴿ النّهَ \* أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَكا وَهُمُ لا يُفْتَنُونَ ﴾ (٤) ومعناه أنه إذا نالتهم محنة ارتدوا، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَعْبُدُ اللّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَلُهُ فِئْنَةُ انقلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَلُهُ فِئْنَةُ انقلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ الْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَنُهُ فِئْنَةُ انقلَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَخَسِرَ الدُّنْ يَا وَالْآخِرَةً ﴾ (١٥) الآية .

قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَىٰ أَهْ لِهِ } إِلَّا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عليكم) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) تقدّم بيان معنى (الفتنة) في الآية قريباً.

<sup>(</sup>٣) من معاني صيغة (أفعل) أنها تدلُّ على وجود المفعول به على حالة معينة مثل: أحمدت فلانًا، إذا وجدته محمودًا، وأبخلتُه: إذا وجدته بخيلًا. انظر: الشافية ص (١٩٨)، وتسهيل الفوائد ص (١٩٨)، والمساعد (٢/٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، الآيتان: ١، ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، الآية: ١١.

أَن يَضَكَدُ قُوْا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُو لِكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِمُ رَقَبَةٍ مَوْمِكَةً وَاللّهُ عَلَيْهُم مِيثَنَقُ فَدِيتُ مُتَكَابِعَيْن قَوْبَةً مِن اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمُؤَمِن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ مُسَلّمَةً إِلَىٰ أَهَ لِهِ، وَتَحْرِيمُ رَقَبَةً مِن اللّهُ وَكَافَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ () شَهَ مَرَة مِن اللّهُ وَكَاف اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ إن قيل: ﴿ وَمَا كَافَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَعًا ﴾؟ قيل: إن قولك يجوز أو لا لِمُؤمِن أَن يَقْتُل مُؤمِنًا إِلّا خَطَعًا ﴾؟ قيل: إن قولك يجوز أو لا يجوز. إنما يقال في الأفعال الاختيارية/ المقصودة (٢٠)، فأما الخطأ [٨٨٨/ب] فلا يقال فيه ذلك، وقولك: ماكان لك أن تفعل كذا، وقولك: ماكن لك أن تفعل كذا، وقولك: على أنه قد يقال للأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسه، ويدل على أنه قد يقال: ماكان لك أن تفعل كذا ـ لِما ذكرنا ـ قوله: ﴿ مَا كَانَ لللهُ اللّهُ لِيتَخْذُ ولدًا في أنه لا نهي، وعلى هذا قوله: ﴿ مَا كَان لللهُ ليتَخْذُ ولدًا في أنه لا نهي، وعلى هذا قوله: ﴿ مَا كَانَ لللهُ ليتَخْذُ ولدًا

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>۲) الأفعال الاختيارية: هي كل فعل يفعله الإنسان بإرادته لا على سبيل الإكراه والاختيار: هو طلب ما هو خير وفعله، وقد يقال لما يراه الإنسان خيرًا وإن لم يكن خيرًا. وقال بعضهم: «الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما. انظر: الكليات ص (٦٢). لا على سبيل الإكراه.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآية: ٣٥.

شَجَرَها أَنَّ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا ﴾ أي ما كان المؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأ ، وهذا ظاهر ، وهذا المعنى أراد من قال معناه: ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنًا متعمدًا ، ولكن يقع ذلك منه خطأ ، وكذا من قال: ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن مؤمنا إلا خطأ ، وقال الأصم : معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك لا يقتص له إلا أن يكون قتله خطأ (٢) ، وهذا يرجع إلى الأول ، وقول بعض النحويين : إن هذا استثناء خارج (٣) فليس على التقدير الذي النحويين : إن هذا استثناء خارج (١) فليس على التقدير الذي ذكرناه ، كذلك ، بل هو واجب ، وذكر علي بن موسى القمّي (٤)

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>۲) نقل أبو حيان كلام الراغب من أول تفسيره للآية وحتى هذا الموضوع ونسبه إليه. انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٣٣). وانظر كلام العلماء حول هذه الآية في: جامع البيان (٩/ ٣٠)، وبحر العلوم (١/ ٣٧٥)، والمحرر الوجيز (٤/ ٢٠٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣١١)، ومدارك التنزيل الوجيز (٤/ ٣٠٧)، والبحر المحيط (٣/ ٣٣٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٣٨٣).

 <sup>(</sup>٣) يعني استثناء منقطعًا، وقائل ذلك أبو عبيدة والزجاج. انظر: مجاز القرآن ص (١٣٦ – ١٣٨)، ومعاني القرآن وإعرابه (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) علي بن موسى بن يزداد القمي أبو الحسن، فقيه حنفي، انتهت إليه إمامة أهل الرأي في عصره، من مصنفاته: «أحكام القرآن»، و «إثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحد»، و «نقض ما خالف فيه الشافعي العراقيين في أحكام القرآن»، توفي سنة ٣٥٠هـ. انظر: الفهرست لابن=

أن معنى ذلك: ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا أن يراه في دار الحرب، فيظنه كافرًا فيقتله خطأ، فيكون الخطأ راجعًا إلى القاتل في كونه غير عالم بحال المقتول، وأما من قال: معنى ﴿ إِلَّا خَطَئًا ﴾ ولا خطأً (١)، واستدلاله بقول الشاعر:

وكلُّ أخ مفارقه أخوه لعَمْرُ أبيك إلا الفَرْقَدانِ<sup>(٢)</sup> أي: ولا الفرقدان<sup>(٣)</sup>، فذلك تشبيه فيه ما أرى أن محققى

<sup>=</sup> النديم ص (٣٥٠)، وطبقات المفسرين للداودي (١/ ٤٣٩)، وطبقات المفسرين للسيوطي ص (٢٦).

<sup>(</sup>۱) قال السمعاني: "وقال بعضهم: (إلا) بمعنى (ولا) يعني: ولا خطأ. ولا يعرف في كلام العرب (إلا) بمعنى (ولا)، ولأنه يقتضي النهي عن قتل الخطأ، والخطأ لا يدخل تحت النهي والأمر». تفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٦١). وانظر: البحر المحيط (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) هذا بیت من بحر الوافر لعمرو بن معدی کرب، وقیل لحضر می بن عامر، وهو فی دیوان عمرو ص (۲۲۷)، وکتاب سیبویه (۲/ ۳۳۲)، والأغانی (۳۱/ ۲۱)، والکامل (۶/ ۷۲۷)، والبیان والتبیین (۱/ ۲۲۸)، والمؤتلف والمختلف ص (۱۱۵)، والبحر المحیط (۳/ ۳۳۶)، وتاج العروس (۸/ ۶۹۲). والفرقدان: نجمان فی السماء لا یغربان. وقیل: کوکبان قریبان من القطب. انظر: تاج العروس (۸/ ۶۹۱).

 <sup>(</sup>٣) نسب هذا القول إلى رؤبة في البحر المحيط (٣/ ٣٣٤)، وهو بغير نسبة في
 معاني القرآن للنحاس (٢/ ٩٥١)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٦١).

النحويين يوافقونه (۱)، وقيل: الخطأ في الأصل على وجوه؛ منها: أن يقع بلا قصد من القاتل إلى القتل، ولا إلى الإتيان به بوجه، كمن سقط من يده شيء فأصاب نفسه فقتله، ومنها أن يقصد إصابة الشيء غير المقتول، فاتفق إصابته فقتله، كمن يرمي صيدًا فأصاب إنسانًا فقتله، أو يقصده ولكن لا بسلاح يقتل مثله، أو يقصده بسلاح لكن لا يريد قتله، أو يقصده بسلاح ويريد قتله لكن لا يعلمه محظور القتل، كمن يرمي مسلمًا في صف المشركين، أو يقصده بسلاح ويريد قتله لا في دار الحرب، لكن القاصد غير مكلف كالصبي والمجنون، / وكل ذلك يقال له: قتل الخطأ، لكن [٢٨٩] لذلك تعارفٌ في الشرع هو المراعى، وقد بُينٌ ذلك في كتب الفقه (٢).

<sup>(</sup>۱) أجاز الكوفيون أن تكون (إلا) بمعنى الواو، ومنع ذلك البصريون. انظر: المسألة رقم (٣٥) من الإنصاف ص (٢٦٦-٢٧٢)، وقد ردَّ النحاس على من قال (إلا) هنا بمعنى (ولا) في معانيه (٢/ ١٥٩)، والإعراب له (١/ ٤٨٠)، وفي تهذيب اللغة (١٥/ ٤٢٧): «وأما قول أبي عبيدة في (إلا) الأولى يعني التي تكون للاستثناء إنها تكون بمعنى الواو فإنه خطأ عند النحويين».

<sup>(</sup>۲) انظر: أوجه قتل الخطأ في: جامع البيان (۹/ ٤٥)، وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۲۲۲، ۲۲۳)، والمغني (۷/ ۲۵۰، ۲۰۱)، والعزيز (۱۲/ ۱۲۰ وما بعدها).

كبيرًا، أو سباه من دار الحرب مسلم قبل البلوغ، أو أسلم بعد البلوغ، وهذا الإيمان هو الإسلام (۱)، دون كمال الإيمان المتقدّم ذكره في غير هذا الموضع، قال الحسن: ما في القرآن مؤمنة فلا يُجزئ إلا من صام وصلى وحسن إسلامه، وما عدا ذلك فيجزئ فيه الصغير والكبير (۲)، وقال إبراهيم: لا يجزئ في ذلك إلا البالغ (۳)، وقدر الدية مختلف فيه والمفزع فيه إلى السنة، وظاهر الآية يقتضي شيئًا مقدرًا (٤)، والتتابع في صيام الشهرين مشروط، والظاهر

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/۲۲)، وأحكام القرآن لابن العربي (۱/٤٧٤)، والمحرر الوجيز (٤/٩٠٤)، والمحرر الوجيز (٤/٩٠٤)، وزاد المسير (٢/٦٣١)، والبحر المحيط (٣/٤٣٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۹/ ۳۵)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۲)، والنكت والعيون (۱/ ۱۸۸۵)، والبحر المحيط (۳/ ۳۳٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (٣/ ٣٣٤)، وقد روى الطبري في جامع البيان (٩/ ٣٦) بسنده عن إبراهيم في قوله ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ قال: إذا عقل دينه. وهو بمعنى ما ذكره الراغب. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٣٢).

<sup>(</sup>٤) قال الجصاص: «وقد تواترت الآثار عن النبيّ ﷺ بمقدار الدية، وأنها مائة من الإبل» أحكام القرآن (٢/ ٢٣٢). وانظر: جامع البيان (٩/ ٤٥)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٧٥)، وقد حكى الإجماع على ذلك.

[أن] أما لا يمكن الاحتراز منه لا يبطل التتابع كالحيض والمرض الطارئ والإغماء، وأما مصادفة الأيام التي حُظر فيها الصوم كيوم العيد، وأيام التشريق، والإفطار في السفر، أو الشهر الذي يستحق صومه بالشرع كشهر رمضان، فإن ذلك يقطع التتابع، ويوجب الاستئناف (٢)، وحكي عن مسروق (٣) أن ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ ﴾ عنى من لم يجد الدية والرقبة (٤)، وسائر أهل العلم بخلافه، فالدية حق الآدمين، والكفارة حق

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/۲۶)، وزاد المسير (۲/۱۹۳)، والجامع لأحكام القرآن (۵/۳۲، ۳۲۸)، وتفسير غرائب القرآن (۱۹۲۸)، والبحر المحيط (۳/۳۸).

<sup>(</sup>٣) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة، من فقهاء الكوفة وعبادها، وهو من العلماء بالفتوى ومن أصحاب ابن مسعود الذين كانوا يعلمون الناس السنة، ثقة مخضرم من الثانية، مات سنة ٢٦هـ، وقيل: ٣٦هـ. انظر: تقريب التهذيب ص (٥٢٨)، وتهذيب التهذيب (١٠٩/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: جامع البيان (٩/ ٥٥، ٥٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٣٥)، والنكت والعيون (١/ ٥١٩)، وزاد المسير (٢/ ١٦٥)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢٧). وقال ابن عطية: «وهذا القول وهم، لأن الدية، إنما هي على العاقلة، وليست على القاتل» المحرر الوجيز (٤/ ٢١١). قال أبو حيان: «وليس بوهم، بل هو ظاهر الآية» البحر المحيط (٣/ ٣٣٨).

الله، فلا تنوب إحداهما عن الأخرى (١) ، وقال الأصم : ظاهر الكتاب يدل على أن الدية تلزم القاتل، لأنه قال : ﴿ فَدِيكُ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَ لِهِ عَلَى الكفارة ، ومعناه : عليه مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَ لِهِ عَلَى الكفارة ، ومعناه : عليه ذلك (٢) . وإنما بين النبي ﷺ أن دية الخطأ تتحمَّل العاقلة عن القاتل على سبيل المواساة ، لا أنه نسخ الكتاب بالسنة (٣) ، وقوله : ﴿ إِلَّا آن يَصَّكَ دُواً ﴾ أي : يعفوا عن الدية ، فجعل العفو عنها صدقة منهم ، تنبيهًا على فضيلة العفو وحثًا عليه ، وأنه جار عبي الصدقة في استحقاق الثواب الآجل به دون طلب العوض عبرى الصدقة في استحقاق الثواب الآجل به دون طلب العوض

<sup>(</sup>۱) قال الطبري: الصواب من القول في ذلك: أن الصوم عن الرقبة دون الدية، لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك، نقلًا عن نبيها ﷺ، فلا يقضي صوم صائم مما لزم غيره في ماله. جامع البيان (٩/ ٥٦). وانظر: النكت والعيون (١/ ٣١٥)، وزاد والمحرر الوجيز (٤/ ٢١١)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢٧)، وزاد المسير (٢/ ١٦٥)، والبحر المحيط (٣٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا القول الرازي في التفسير الكبير (١٠/ ١٨٤)، ونسبه للأصم وجمهور الخوارج.

<sup>(</sup>٣) قال الجصاص: «وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني، إنما الدية عندنا على القاتل، وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه في تحمُّلها على وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب جنايته...» أحكام القرآن (٢/ ٢٢٤).

العاجل، وهذا حكم من قُتل في دار الإسلام خطأ<sup>(۱)</sup>، وقوله: ﴿ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ (۲) أي من أهل الحرب في الدار والمعركة، وفي فقد التمييز لا في معنى القرابة، ولا فرق بين أن يكون مسلمًا دخل دار الحرب، أو أسلم هناك ولم يهاجر، وقيل: قد دخل في ذلك من أسلم في دار الإسلام من المشركين ولم يعلم القاتل به، وخبر الحارث (۳) يدلّ/ على ذلك، [۲۸۹] لأنه قتل بالمدينة وقد كان أسلم (٤)، وقيل: إنما أسقط الدية فيه إذا كان أولياؤه كفارًا وهو مؤمن، فإن ديته راجعة إلى المؤمنين

<sup>(</sup>۱) ذكر أبو حيان كلام الراغب في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِلَّا آَن يَصَّكُ فُواً﴾ ولكنه لم ينسبه إليه. وانظر: نحواً من كلام الراغب في: أحكام القرآن للجصاص (٢/٧٢)، وأنوار التنزيل (١/ ٢٣٠)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة، ويقال: ابن نبيشة، من بني معيص بن عامر بن لؤي، كان يؤذي المسلمين بمكة وهو كافر، فلما هاجر الصحابة أسلم ولم يعلموا بإسلامه، وأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عيّاش بن أبي ربيعة، وظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله. انظر: الاستيعاب رقم (٤٥٥)، وأسد الغابة رقم (٩٨٢)، والإصابة (١/ ٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في: جامع البيان (٩/ ٣٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٣١)، والنكت والعيون (١/ ١٧)، وأسباب النزول ص (١٦٩)، وزاد المسير (٢/ ١٦١)، والبحر المحيط (٣/ ٣٣٢).

فلا معنى لإلزامهم (١)، وقوله: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ ﴾ (٢) أي كان المقتول خطأ من قوم كذلك. واختلفوا هل الإيمان شرط فيه؟ فقال الحسن ومالك: هو شرط (٣)، تقديره: إن كان المقتول خطأ مؤمنًا، قال مالك: ولا كفارة في قتل الذمي (٤)، ومنهم من قال: الآية واردة فيمن

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في الجامع (٥/ ٣٢٤): "وقالت طائفة: بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط، فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر، أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية فيه، إذ لا يصحّ دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال، فلا تجب الدية في هذا الموضع، وإن جرى القتل في بلاد المسلمين، هذا قول الشافعي، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور، وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة». وللعلماء في ذلك أقوال متعددة. انظر: جامع البيان (٩/ ٣٢٨-٤٠)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٤٠-٢٤٢)، ولابن العربي (١/ ٢٤٠)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢٣)، والبحر المحيط (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر: قول الحسن ومالك في: جامع البيان (٩/ ٤٣)، والنكت والعيون
 (١/ ١٨/٥)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٧٧)، والجامع لأحكام
 القرآن (٥/ ٣٢٥)، والبحر المحيط (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) قال ابن العربي: «كل كافر لا كفارة في قتله، كالمستأمن، وقد اتفقنا على= ١٣٩٧

كان بينه وبين النبي عَيَّكِيْ عهد فأسلم، ثم قتله مسلم من غير حرب، قالوا: وكان هذا في زمن الرسول عَيَّكِم، فأما بعد فقد أمروا بقتالهم (۱)، ومنهم من قال: عنى بالميثاق الذمة إما بالعهد أو الاستئمان (۲)، والظاهر أن كل قتل في عهد جائز بين المسلمين ففيه الدية والكفارة (۳). وتعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر فيما قبلها "ككم (۵) من أسلم فمنعه عذر من مقابلة أعداء فيما قبلها "ككم من لم يسلم، وإنما يريد أن يَسْلَمَ على المسلمين، وحُكم من لم يسلم، وإنما يريد أن يَسْلَمَ على

<sup>=</sup> أنه لا كفارة في قتله». أحكام القرآن (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>١) ذكر هذا القول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) قال الطبري: «وأما الميثاق فإنه العهد والذمة» جامع البيان (۹/ ٤٤). وانظر: النكت والعيون (۱/ ٥١٩)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٦٢)، والتفسير والوسيط (۲/ ٩٥)، وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ ٤٧٧)، والتفسير الكبير (۱/ ١٨٧).

 <sup>(</sup>٣) ذلك سواء أكان المقتول خطأ مؤمنًا أو كافرًا، وهذ قول ابن عباس والشعبي وإبراهيم والزهري والشافعي. انظر: جامع البيان (٩/٤١، ٢٤)، والنكت والعيون (١/٩٥)، والوسيط (٢/٩٥)، ومعالم التنزيل (٢/٣٢)، وزاد المسير (٢/ ١٦٥)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٣٧)، والبحر المحيط (٣/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) تكررت في الأصل عبارة: (وهو أنه لما ذكر فيما تقدم).

<sup>(</sup>٥) كُرِّر في الأصل هذا المعنى بقوله: (وبيّن حكم)، بعد كلمة: (حكم)، والسياق مستقيم بدونها.

الفريقين، فأمر في الأولى بالتجافي وفي الثانية بقتلهم، بين هاهنا خطر قتل المؤمنين، وجعلهم صنفين: مقتولاً خطأ، ومقتولاً عمدًا. فبين حكم الخطأ وجعل المقتولين ثلاثة أصناف على ما فسرناه، ثم بين حكم قتل العمد، فقال تعالى:

﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (١) . فيها وَعَضِبَ اللّه عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ (١) . العمد: فعل الشيء عن إرادة واختيار، ويضاده الخطأ (٢) ، وصفة قتل العمد أن يقصده بحديدة أو حجر يقتل غالبًا، أو توبع عليه بخنق أو بسوط فتوالى عليه حتى يموت (٣) ، والآية قيل نزلت في رجل فقده الكفار، وذاك أنه خرج [في] في سرية فنزلوا ماء، فخرج من أصحابه عليه السلام رجل فحمل عليه فقتله (٥) ، وقيل : هي في رجل رآه أخوه مقتولاً في بني فقتله (٥) ، وقيل : هي في رجل رآه أخوه مقتولاً في بني

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن فارس: «عَمَدت للشيء إذا قصدت له، وهو نقيض الخطأ» مجمل اللغة ص (٤٨٤)، وانظر: المفردات ص (٥٨٥)، والكليات ص (٩٩٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر أوجه قتل العمد في: جامع البيان (٩/ ٥٧-٢٠)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٢٣)، والوسيط (٢/ ٩٥)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٦٤)، والمغني (٧/ ٦٣٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٥) ذكر العلماء هذا السبب ضمن أسباب نزول الآية التي تلي هذه الآية= ١٣٩٩

النجار (۱) ، فشكا إلى النبي عَلَيْكُ فأمر أن تُدفع إليه الدية فدفعت إليه، ثم حَمَل على مسلم فقتله فهرب إلى مكة (٢) ، ولا خلاف بين عامة المسلمين أن التائب يخرج من هذا الحكم (٣) ، وقد روي عن

<sup>=</sup> انظر: جامع البيان (٩/ ٧٣ ـ ٧٧) وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ١٠٤٠)، والنكت والنكت والعيون (١/ ١٠١)، وأسباب النزول ص (١٧١)، وزاد المسير (٢/ ١٦٩ ـ ١٧١).

<sup>(</sup>۱) بنو النجار: بطن من أنصار الخزرج من أهل المدينة، وهم الذين ناصروا النبي ﷺ، اشتهروا بالشجاعة والثبات على الإيمان، كان موطنهم الأصلي المدينة، ثم تفرَّقوا، ولم يبق لهم باقية. ونسبتهم إلى النجار بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج. انظر: الإنباه على قبائل الرواه (٨/ ١١٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر هذا الخبر في: جامع البيان (۹/ ۲۱، ۲۲)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۷)، والنكت والعيون (۱/ ۹۱)، والوسيط (۲/ ۹۰، ۹۰)، وأسباب النزول ص (۱۷۰، ۱۷۱)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۹،)، وزاد المسير (۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: «وأنّى له التوبة». ورُوِيَ عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما قالا: «ولا توبة له». انظر: بحر العلوم (١/ ٣٧٦). وقال البغوي في معالم التنزيل: «والذي عليه الأكثرون، وهو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ﴾ [طه: ٢٨]. وقال: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُم ﴾ [النساء: ٤٨]. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل...»

النبي ﷺ أن رجلًا جاء فقال: هل للقاتل/ توبة؟ فقال: «نعم». [٢٩٠] ثم جاءه آخر فسأله عن ذلك، فقال: «لا توبة له»، فراجعه بعض أصحابه في ذلك، فقال: «إن الأول كان قد قتل فكرهت أن أؤيسه من رحمة الله، فيتملّكه الشيطان فيهلكه، وأما الثاني فرأيته عازمًا على قتل رجل اعتمادًا على أن يتوب من بعد، فكرهت أن يمضي عزيمته»(١)، وأهل الوعيد يجرون الآية على العموم، ويخصصون به قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامً ﴾ (٢)، ومخالفوهم يخصصون قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ لِمَن يَشَامً ﴾ الآية، ويجرون مئر على العموم، مُوّهِ مِن الله على العموم، على العموم، عصصون قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ لِمَن يَشَامُ كُلُ الله عَلَى العموم، على العموم، والمفزع لمن يريد تحقيق ذلك إلى غير تلك على العموم، والمفزع لمن يريد تحقيق ذلك إلى غير

<sup>=</sup> معالم التنزيل (٢/ ٢٦٧). وانظر: جامع البيان (٩/ ٦٩، ٧٠)، وزاد المسير (٢/ ١٦٨)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٣٢)، والبحر المحيط (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>۱) هذا أثر يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا، ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۳۵۳) وعزاه إلى عبد بن حميد، والنحاس، عن سعد بن عسدة.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٨. قال أبو حيان: «وذهبت المعتزلة إلى عموم هذه الآية، وأنها مخصصة بعمومها لقوله ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾...» البحر المحيط (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) كما ورد فيما نقلته عن البغوي آنفًا.

الآيتين، والله أعلم، وقد تقدّم أن القصد بغضبه تعالى إلى إنزال عقابه، دون تغيّر حال يعتري ذاته، تعالى الله عن التغيّرات (١)، ولعنته في الدنيا: إبعاده من لَعَنَهُ عن الصفات النفيسة التي يتخصص به أولياؤه، وفي الآخرة عقابه وتبعيده عن ثوابه (٢).

قوله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسَبَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْ الْقَعَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسَبَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْ الْقَعَ اللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم قَرَضَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُوا أَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي فَي يَرَا اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي فَي يَرَا اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي فَي يَرَا اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي مِي اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي مِنْ قَبْلُ فَكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَي مِنْ قَبْلُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلْ إِلَى اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَقَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُونَ اللَّهُ الْعُلِيلُكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُكُمْ اللَّهُ الْعُلِيلُونَ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيلُهُ اللَّهُ الْعُلِيلُونَ الْعُلِيلُونَ الْعُلْمُ الْعُلِيلُونَ الْعُلِيلُهُ اللَّهُ الْعُلِيلُونَ الْعُلِيلُونَ اللَّهُ الْعُلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُونَ الْعُلْمُ الْعُلِيلُكُونَ الْعُلِيلُكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُونَ الْعُلِيلُونَ الْعُلِيلُونُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُلِيلُونُ الْعُلِمُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْعُلِيلُ الْعُلِمُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْعُلِيلُ الْعُلِمُ الْعُلِلْمُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْ

قرئت: تثبتوا و تبينوا (٤) ، وقيل: التبيُّن أبلغ (٥) ؛ لأنه قل ما يكون إلا بعد التثبُّت ولا يكون إلا بعد التثبُّت ولا

<sup>(</sup>١) انظر ص (٣٦٧) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر معنى اللعن. انظر ص (١٨٧) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٤) قرأ حمزة والكسائي وخلف: (فتثبّتوا) بالثاء. وقرأ الباقون: (فتبيّنوا). انظر: حجة القراءات ص (٢٠٩)، ومعاني القراءات ص (١٣٢)، والمبسوط ص (١٥٧)، والغاية ص (٢٢٨)، وغاية الاختصار (٢/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) قال النحاس: «(وتبينوا) في هذا أوكد، لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين» إعراب القرآن (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٦) قال أبو هلال: «والتبيين: علم يقع بالشيء بعد لبسٍ فقط»، الفروق ص=

تبيُّن (۱) ، وقد قُوبل بالعجلة في قولهم: التبيُّن من الله ، والعجلة من الشيطان فتبيّنوا ، وقُرِىء السَّلَم والسلام (۲) ، والسَّلَم والسلام قيل: التحية (۳) ، وقيل: الاستسلام (۱) . والسَّلَم والسَّلَم : الصلح (۵) ، وقيل: هو بمعنى الإسلام (۲) ، ويقال للصلح: السلم ، فلا يكون مرادًا هاهنا ، لأن المسلم مخيّر إذاطلب الكافر منه السلم بين أن يبذله له ، وبين أن يمنعه ، ورُوِيَ أنه خرج مقداد (۷) في سريته فمر برجل في غُنيمات ، فقال: إني مسلم . فلم مقداد (۷) في سريته فمر برجل في غُنيمات ، فقال: إني مسلم . فلم

<sup>= (</sup>١٠٣)، وانظر: حجة القراءات ص (٢٠٩) وقال الأخفش: «هما بمعنى» معاني القرآن (١/ ٤٥٢، ٤٥٣). وقال الفرّاء: «هما متقاربان في المعنى» معاني القرآن للفرّاء (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>١) نقل أبو حيان عن الراغب هذه الجملة في البحر المحيط (٣/ ٣٤٢) ونسبها إليه.

<sup>(</sup>۲) قرأ نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف: (لمن ألقى إليكم السَّلَم) بغير ألف. وقرأ الباقون: (السلام). انظر: حجة القراءات ص (۲۰۹)، والمبسوط ص (۱۵۸)، والغاية ص (۲۲۸)، وغاية الاختصار (۲/۲۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٢٨٣)، ومعاني القرآن وإعرابه (٢/ ٩٢)، وإعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٨٢)، وحجة القراءات ص (٢٠٩).

 <sup>(</sup>٤) انظر: تأويل المشكل ص (٤٧٩)، وتهذيب اللغة (٢١/٤٤٩)، فقد جوَّز ذلك، وكذلك فعل الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/٩٢).

<sup>(</sup>٥) نسب هذا القول إلى الربيع. انظر: حجة القراءات ص (٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) قاله ابن جرير. انظر: جامع البيان (٩/ ٨٢).

<sup>(</sup>٧) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي المعروف بالمقداد بن=

يلتفت إلى قوله، فقتله وأخذ غنيماته، فلما رجع إلى النبي ﷺ أنكره، فقال: «هلَّا شققت/ عن قلبه» (١)، والآية تدلُّ على أن [٢٩٠/ب] المجتهد في مسائل الاجتهاد معذور (٢)، ولولا ذلك لما قارّه النبي

<sup>=</sup> الأسود، من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرًا والمشاهد كلَّها مع النبي عَلَيْقُ، روى عن النبي عَلَيْقُ أحاديث، وروى عنه علي وأنس وآخرون، توفي سنة ٣٣هـ. انظر: الإصابة (٦/ ١٥٩)، والتقريب ص (٥٤٥).

<sup>(</sup>۱) انظر خبر المقداد في: جامع البيان (۹/ ۸۰) بنحوه، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقًا (۱۹٤/۱۲) رقم (۲۸۲٦) كتاب الديات، باب ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدًا﴾. ورواه الطبراني في الكبير (۲۱/ ۳۰) رقم (۱۲۳۷۹)، وقال الحافظ في الفتح (۱۹۸/۱۲): «وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في الأفراد، والطبراني في الكبير». قال الماوردي: واختلف في قاتله على خمسة أقاويل: أحدها: أنه أسامة بن زيد، وهو قول السدي. والثاني: أنه المقداد، وهو قول سعيد بن جبير. والثالث: أبو الدرداء، وهو قول ابن زيد. والرابع: عامر بن الأضبط الأشجعي، وهو قول ابن عمر. والخامس: هو محلم بن جثامة الليثي. النكت والعيون (۱/ ۲۱).

<sup>(</sup>۲) يدلّ على ذلك قوله ﷺ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» متفق عليه. قال النووي: "قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران؛ أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده... شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/١٣، ١٤). وانظر: =

عَلَيْ ، وقرأ أبو جعفر: لست مَأْمنًا أي مبذولاً له الأمان (١).

قوله عز وجل: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي الضَّرَدِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ عَلَى اللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَالْنَصِيمِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَالنَّصِيمِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَالنَّصِيمِمْ عَلَى الْقَعَدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْتَىٰ وَفَضَّلَ اللهُ المُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَمْرُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٢) .

الدرجة معروفة (۳)، ومنها أدرجت الكتاب: طويته طيًا يشبه الإدراج (٤)، وغير يوصف به النكرة، وما فيه الألف والسلام إذا دلّ على الجنسس (٥)، وقد يُستثنى

<sup>=</sup> فتح الباري (۱۳/ ۳۳۱، ۳۳۲).

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان: «قرأ أبو جعفر (مأمنًا) بفتح الميم، أي لا نؤمنك في نفسك، وهي قراءة عليّ وابن عباس وعكرمة وأبي العالية ويحيى بن يعمر» البحر المحيط (٣/ ٣٤٢). وانظر: إعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٨٢)، وإعراب القراءات الشواذ (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآيتان: ٩٦، ٩٥.

<sup>(</sup>٣) في المفردات ص (٣١٠): «والدرجة: نحو المنزلة، لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيطة، كدرجة السطح والسلّم، ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة». وانظر: تهذيب اللغة (١٠/ ٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: الأفعال لابن القوطية ص (١٢٤)، والصحاح (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: مغني اللبيب ص (٢١٠)، وقال الزجاج: «الأصل أن يكون صفة للنكرة» معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٩٣).

به (۱) ، فإذا قُرِئ منصوبًا فعلى الاستثناء أو على الحال ، وإذا جُرّ فصفة (۲) للمؤمنين ، وإذا رُفع فصفة (۳) للقاعدين (٤) ، والضرر: اسم عام لكل ما يضر بالإنسان في بدنه ونفسه (٥) ، وعلى سبيل الكفاية عبّر عن الأعمى بالضرير (٢) ، فإن قيل: كيف يصحُّ حمله على الأمراض النفسية ، وقد قال في ذم الكفار: ﴿ فِي يُصحُّ حمله على الأمراض النفسية ، وقد قال في ذم الكفار: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ (٧)؟ [قيل] (٨): إن الذي عذرهم الله تعالى فيه هو ما لم يكن الإنسان نفسه سببه ، وما ذموا به فهو المرض ، أي الجهل الذي يكون (٩) هو سبب استجلابه من ترك إصغائه إلى

<sup>(</sup>١) انظر: المفصل ص (٨٨)، وتسهيل الفوائد ص (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (نصفه) وهو تصحيف ظاهر والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (نصفه) وهو تصحيف ظاهر والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) انظر: معاني القرآن للفرّاء (١/ ٢٨٣)، وللأخفش (١/ ٤٥٣)، وللنحاس (٢/ ١٠٠)، وإعراب القرآن له (١/ ٤٨٣)، والإيضاح ص (٢٠٩).

 <sup>(</sup>٥) انظر: العين (٧/٧)، وغريب القرآن للسجستاني ص (٣١٢)، والصحاح
 (٢/ ٩١٧–٧١٨). قال الخليل: «الضرر: النقصان يدخل في الشيء..
 والضرر: الزمانة». وقال الجوهري: «الضرر: خلاف النفع».

<sup>(</sup>٦) انظر: بصائر ذوي التمييز (٣/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٩) تصحّفت في الأصل إلى: (يكرهون)، والصواب ما أثبته.

الحق، وإهمال نفسه من العادات الجميلة، ولذلك قال ابن عباس أولي الضرر: هم أهل العذر (١)، فعمّم، وقد ذكر عامة ما أجمله هاهنا في قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ (٢) الآية. إن قيل: لم كرر الفضل وأوجب في الأول درجة، وفي الثاني درجات، وقيدها بقوله: ﴿ مِّنهُ ﴾، وجهّل معها المغفرة والرحمة؟ قيل: في ذلك أجوبة: الأول: أنه عنى بالدرجة ما يؤتيه في الدنيا من الغنيمة، ومن السرور بالظفر وجميل الذكر، وبالثاني ما يخولهم في الأخرة، ونبه بإفراد الأول، وجمع الثاني أن ثواب الدنيا في جنب ثواب الآخرة يسير، والثاني: أن المجاهدين في ثواب الدنيا وحساوون] (٣) فيما يتناولونه، كمن يأخذ سلب مقتوله، وحساوي نصيب/ كل واحد من الفرسان، ونصيب كل واحد من الرجالة، وهم في الآخرة يتفاوتون بحسب إيمانهم، فلهم درجات حسب استحقاقه، ومنهم من يكون له الغفران، ومنهم من تكون له

 <sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۹/۹۹)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم
 (۲/۱۰٤۳)، والمحرر الوجيز (٤/٢٢١)، وزاد المسير (٢/١٧٤).

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. وقد نقل أبو حيان هذه العبارة بنحو ذلك فقال: «وقيل: المجاهدون تتساوى رتبهم في الدنيا بالنسبة إلى أحوالهم، كتساوي القاتلين بالنسبة إلى أخذ سلب من قتلوه، وتساوي نصيب كل واحد من الفرسان...». انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٤٦).

الرحمة فقط، وكأن الرحمة أدنى المنازل، والمغفرة فوق الرحمة، ثم بعده الدرجات على الطبقات (١)، وعلى هذا نبه بقوله: ﴿ هُمْ دَرَجَنتُ عِندَ اللهِ عَلَى الطبقات (٢). وعلى هذا نبه بقوله: ﴿ هُمْ دَرَجَنتُ عِندَ اللهِ عَلَى الطبقات (٢).

<sup>(</sup>۱) نقل أبو حيان هذين الوجهين اللذين ذكرهما الراغب بنحو ما ذكر الراغب في البحر المحيط (٣/ ٣٤٥). وانظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٢١، في البحر المحيط (٣/ ٢٢١، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٤٤)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>ه) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» ص (١٦٥) رقم (٣٧٣) وقال: هذا إسناد فيه ضعف. وأخرجه الخطيب في تاريخه (٤٩٣/١٣) وعزاه العراقي في تخريج أحاديث «إحياء علوم الدين» للبيهقي في الزهد. انظر هامش الإحياء (٣/٧).

هواك<sup>(1)</sup>، وإنما كان مجاهدة النفس أعظم، لأن من جاهد نفسه فقد جاهد الدنيا، ومن غلب الدنياهان عليه مجاهدة العدى، فخصَّ بمجاهدة النفس بالدرجات تعظيمًا لها. والرابع: أن الأول عنى به الجهاد بالمال، والثاني الجهاد بالنفس (٢).

إن قيل: لِمَ ذكر مع الدرجات المغفرة والرحمة معًا؟ وما الفرق بينهما؟ قيل: إن المغفرة تُقال اعتبارًا بإزالة الذنوب، والرحمة تقال اعتبارًا بإيجاب التوبة، وإدخال الجنة،

<sup>(</sup>۱) يبدو أن هذا جزء من الحديث السابق، وقد ذكره العجلوني في كشف الخفاء (۱/ ٤٢٤) فقال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب». قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن عيلة». انتهى. وأقول: الحديث في الإحياء قال العراقي: رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ: «قدم النبي عليه من غزاة، فقال عليه الصلاة والسلام: «قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه» اهد. ولم أقف على كلام الحافظ ابن حجر في القسم المطبوع من «تسديد القوس».

<sup>(</sup>٢) ذكر النيسابوري الوجه الثالث والرابع ودمجهما في قول واحد، فقال: «وقيل: المراد بالمجاهد الأول صاحب الجهاد الأصغر، وهو الجهاد بالنفس والمال، وبالمجاهد الثاني صاحب الجهاد الأكبر، وهو المجاهد بالرياضة والأعمال». تفسير غرائب القرآن (٢/ ٤٧٩).

والدرجات هي: المنازل الرفيعة بعد إدخال الجنة، وقيل: إن الرحمة هي: أن يتوب عليه [من] (١) الذنب وإن كان بعد تبكيت وعقاب، والمغفرة هي: أن يستر ذنوبه فلا تبكيت به، والدرجات: هو أن يجعل لكل واحد درجة بقدر ما يليق به، وهي المعبرة عنها بالغرفات (٢)، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن في الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعد الله أعلاها للمجاهدين في سبيله (٣)، فقال رجل: ما الدرجة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنها ليست بعتبة» (١)، إن قيل: كيف عليه الصلاة والسلام: «أما إنها ليست بعتبة» (١)، إن قيل: كيف

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: «قيل الدرجات باعتبار المنازل الرفيعة بعد إدخال الجنة، والمغفرة باعتبار ستر الذنب، والرحمة باعتبار دخول الجنة» البحر المحيط (٣٤٧/٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سبيل)، والصواب ما أثبته. والحديث إلى هنا أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب «درجات المجاهدين» رقم (٢٧٩٠)، وفي كتاب التوحيد، باب «وكان عرشه على الماء» رقم (٧٤٢٣). وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (٣٩٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ٨٠) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) على عادة الراغب فإنه اختصر الحديث، وتمامه: «أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين مائة عام» وهو حديث آخر غير حديث أبي هريرة، أخرجه النسائي في سننه (٦/ ٢٧)، كتاب الجهاد، باب «ثواب من رمى بسهم في سبيل الله» ونص الحديث عن كعب بن مرة رضي الله عنه، قال: =

قال: وكلَّا وعد الله الحسنى والكفار من جملة الكل؟ قيل: إن كلَّا هاهنا لم تتناول إلا من تقدّم ذكره من المؤمنين والمجاهدين والقاعدين.

قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كَمُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِكَ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِكَ مَا مَأُونَهُمُ مَا مَا وَالنِسَآءِ [٢٩١/ب] مَأْوَنَهُمُ مَنَ الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ [٢٩١/ب] وَالنِسَآءِ تَمْ مَصِيرًا \* إِلَّا المُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ [٢٩١/ب] وَالنِسَآءِ لَا يَعْفُو وَالْمَالَوْلَةُ وَلَا يَهْمَدُونَ سِيلًا \* فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو وَالْمِيلُا \* فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَلَى اللَّهُ عَفُولًا ﴾ (١) . توفاهم . قيل : هو ماض ، وقيل : تقديره تتوفاهم الملائكة (٢) ، وذلك في وصف قوم أظهروا وقيل : تقديره تتوفاهم الملائكة (٢) ، وذلك في وصف قوم أظهروا الإسلام ولم يهاجروا ، بل كثروا سواد المشركين يوم بدر فقتلوا ،

سمعت رسول الله على يقول: «ارموا من بلغ العدوّ بسهم رفعه الله به درجة». قال ابن النحام: يا رسول الله وماالدرجة؟ قال: «أما إنها ليست بعتبة أمك...» الحديث. وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٣٥). وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣٦٥) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن مسعود. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم عن ابن مسعود. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٤٤).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيات: ٩٧-٩٩.

<sup>(</sup>۲) جوّز الوجهين الفرّاء في معاني القرآن (۱/ ۲۸٤)، والطبري في جامع البيان (۹/ ۱۱۱، ۱۱۲)، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (۲/ ۹٤)، والنحاس في إعراب القرآن (۱/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۹/ ۱۰۰، ۱۰۱)، والوسيط (۲/ ۱۰۵)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ۲۹۶)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۷۲)، والمحرر الوجيز (٤/ ٢٢٣)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٤٥)، والبحر المحيط (٣/ ٣٤٧)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٧٢. ولم أجد من ذكر هذاالقول.

 <sup>(</sup>٣) انظر: كلام العلماء حول المستضعفين المعذورين في: جامع البيان
 (٩/ ١٠١)، والوسيط (٢/ ٢٠١)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٧٣)، والمحرر
 الوجيز (٤/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الشمس، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

فقد ظلمها ظلم الوالي رعيته، قال: وخاطب بذلك من أعطاه القوة ومكّنه أن يبلغ الدرجات الرفيعة، فرضي لنفسه بأخس منزلة، وكذبهم فيما ادعوه من استضعافهم تنبيهًا أن من أمكنه استفادة ما به يقدر فهو في حكم القادر فلا يعذر، ثم استثنى الأصناف الثلاثة (۱) فقال: ﴿ فَأُولَيِّكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنَّهُم ﴿ فَاللَّا يَهُ فَوَ عَنَّهُم ﴿ فَاللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَسَى الله وقوله على الله في من قال فذكر لفظ عسى لئلا يركنوا كل الركون (۲)، وليكونوا ممن قال فيهم: ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُه ﴿ فَنَ الله وقوله : ﴿ اللَّهُ عَنُورًا ﴾ وقوله : ﴿ اللَّهُ عَنُورًا ﴾ أخّر ذكر الغفران إذ هو أبلغ (٤)، وقد تقدّم أن

<sup>(</sup>١) وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان.

<sup>(</sup>۲) وهذا لا يخالف ما قرره الراغب من قبل: من أنّ عسى من الله واجب. قال أبو حيان: «(وعسى) كلمة إطماع وترجية، وأتى بها وإن كانت من الله واجبة، دلالة على أن ترك الهجرة أمر صعب لا فسحة فيه، حتى إن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو عني. وقيل: معنى ذلك: إنه يعفو عنه في المستقبل، كأنه وعدهم غفران ذنوبهم» البحر المحيط (٣/ ٣٤٩). وانظر: أنوار التنزيل (١/ ٣٣٣)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) يؤيد ذلك قول البقاعي: «﴿عَفُوا ﴾ أي يمحو الذنب إذا أراد، فلا يعاقب عليه، وقد يعاتب عليه. ﴿غَفُوا ﴾ أي يزيل أثره أصلًا ورأسًا بحيث لا يعاقب عليه ولا يعاتب، ولا يكون بحيث يذكر أصلًا» نظم الدرر (٢/٤٠٣).

الوصفين إذا اجتمعا يقدم الأعم ويؤخر [الأخص]<sup>(۱)</sup>، تنبيه على أن مثل هذه الصفة ليست على وجه المطابقة، واعتبارًا لحصول المعفو عنه والمغفور له، بل ذلك له على وجه أشرف من ذلك، والله أعلم.

قوله عز وجل: ﴿ ﴿ وَمَن يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ/ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمَوْتُ [٢٩٢] فَقَدٌ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللّهِ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٢).

المُرَاغَم: المُتَحَرَّكُ<sup>(٣)</sup> إما من الرغام أي التراب<sup>(٤)</sup>، وقيل: هو من رغم أنفه إذا غضب<sup>(٥)</sup>، والمرادبه قريب من قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) رسمت في الأصل هكذا «وإدخال» ولا يظهر له معنى، ولعل ما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) أي المكان الذي يتحول إليه المهاجر من بلده. انظر: مجاز القرآن (١/ ١٨٤)، وغريب الحديث للهروي (١/ ١٣٨)، ومعاني القرآن للفرّاء (١/ ١٩٦)، وغريب الحديث للهروي (٢/ ٣٥٩)، ومعاني القرآن وإعرابه (١/ ٩٦، ٩٧)، وإعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأنباري: «والرغم أيضاً: المساءة والغضب». الزاهر (١/ ٢٢٩)، وفي تهذيب اللغة (٨/ ١٣٢): «رغم فلان إذا لم يقدر على الانتصاف... وبهذا المعنى: رغم أنفه».

إذا كنت في دار يهينك أهلها ولم تك ممنوعًا بها فتحول (۱) وقيل: نزل ذلك في رجل من بني ضمرة (۲) كان مريضًا، فقال: أخرجوني، فأشرف في الطريق، وقيل: إنه أخذ يمينه بشماله وقال: قد بايعتك يا رسول الله (۳)، فبين تعالى أن المهاجر وإن لم يبلغ المقصد فله بذلك ثواب، وكذا من نوى

<sup>(</sup>۱) البيت لهَبَنَقة القيسي المُحمَّق، وهو ذو الودعات، واسمه يزيد بن ثروان من بني قيس بن ثعلبة. انظر: معجم الشعراء ص (٤٩٥)، ومحاضرات الأدباء (٢/ ٢٧٢)، وديوان زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس ثعلب ص (٧٤٧).

<sup>(</sup>۲) الرجل هو حبيب بن ضمرة الليثي، وقيل: ضمرة بن جندب الضمري، وقيل غير ذلك. وانظر الخبر في: جامع البيان (۹/ ١١٥، ١١٥)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ١٠٥٠، ١٠٥١)، وبحر العلوم (۱/ ٣٨٢)، والوسيط (٢/ ١٠٠١)، وأسباب النزول ص (١٧٨)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/ ٤٧٠)، ومعالم التنزيل (٢/ ٤٧٤)، والمحرر الوجيز (٤/ ٢٢٩، ٢٣٠)، وزاد المسير (٢/ ١٨٠، ١٨١). وبنو ضمرة: قبيلة مضرية، نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة. كان موطنها الأصلي بين مكة والمدينة، ثم تفرقت في الأقطار الإسلامية. انظر: جمهرة النسب لابن الكلبي ص (١٥٢)، ومعجم قبائل الحجاز ص (٥٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الوسيط (٢/ ١٠٧)، وأسباب النزول ص (١٧٨)، ومعالم التنزيل
 (٢/ ٤٧٤).

خيرًا وعاقه عائق عن إتمامه (١).

قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْذِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمُ عَدُوًا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَقْذِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمُ عَدُوًا مِيبِينًا ﴾ (٢).

الضرب في الأرض من قولهم: ضرب العرق ضربًا، إذا أسرع التحرك (٣)، والفتنة: المحنة وذلك يشتبه، لذلك استعمل في القتل والإحراق، ولأجل عمومها قال: ﴿ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتَلِ ﴾ (٤)، لأن الفتنة قد تكون قتلًا، وما هو أعظم من القتل (٥)، وأهل الحجاز يقولون: فتنته، وأهل نجد يقولون: افتنته ففتن فتونًا (٢)، قال أبو عبيدة يقال: قصرت الصلاة

<sup>(</sup>۱) قال الواحدي: «... والمؤمن إذا قصد طاعة، ثم أعجزه العذر عن إتمامها، كتب الله له ثواب تمام تلك الطاعة» الوسيط (۲/ ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>٣) قال الأزهري: «ضرب العرق ضرباً وضرباناً إذا آلمه» تهذيب اللغة (١٨/١٢).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجالس ثعلب (١/ ٨٤)، وغريب القرآن للسجستاني ص (١٤١، ٢٨)، وتأويل مشكل القرآن ص (٤٧١–٤٧٤)، والوجوه والنظائر (٢/ ١٢١–١٢٣).

<sup>(</sup>٦) إنظر: الأفعال لابن القوطية ص (١٤٠)، وتهذيب اللغة (٢٩٨/١٤)، والصحاح (٦/ ٢٧٥، ٢٧٦)، وتاج العروس (١٨/ ٤٢٥).

وقَصَّرتها وأقصرتها (١).

والعدويقال للواحد وللجمع (٢) ، كقوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُولٌ إِنَّهُمْ عَدُولٌ إِنَّهُمْ عَدُولٌ إِنَّهُمْ عَدُولٌ إِنَّهُمْ عَدُولٌ إِنَّهُمْ عَدُولٌ إِنَّهُ لَا سَأَلَ عَمْرُ رَضِي وَاشْتُرَطُ فِي القصر السفر والخوف ، وقيل : إنه لما سأل عمر رضي الله عنه النبي عَلَيْكُمْ : ما بالنا نقصر وقد أمنّا ؟ قال : «صدقة تصدق الله عليكم بها ، فاقبلوا صدقته (٤) .

<sup>(</sup>۱) نسب ذلك إليه النحاس في إعراب القرآن (۱/ ٤٨٥). وانظر: معاني القرآن له (۱/ ۱۷۸)، والأفعال لابن القوطية ص (۱۵۳)، وتهذيب اللغة (۸/ ۳۵۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص (٣١٢، ٣١٣)، وتهذيب اللغة (٣/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٩/ ١٠٥١)، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٠٥١)، ومسلم في صحيحه ـ كتاب المساجد، باب: صلاة المسافر وقصرها، رقم (٦٨٦)، والترمذي ـ كتاب التفسير، من سورة النساء، رقم (٣٠٣٤)، وقال: حسن صحيح، وأبو داود ـ كتاب الصلاة، باب: صلاة المسافر، رقم (١١٩٩)، والنسائي (٣/ ١١٥)، وأحمد في المسند (١/ ٢٥، ٢٦)، وعبدالرزاق في المصنف (٢/ ١١٥)، والبغوي في شرح السنة رقم (١٨١) وفي معالم التنزيل (٢/ ٢٥٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٧)، وابن خزيمة رقم (٩٤٥)، وابن حبان رقم (٣/ ١٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٤٥).

والقصر. قيل: عنى به الهيئات<sup>(۱)</sup> وأن صلاة المسافر ركعتان تامتان، وذلك عن عمر وعائشة<sup>(۲)</sup>، وقيل: عنى قصر الركعات عمَّا عليه في الحضر<sup>(۳)</sup>، قال ابن عباس وجابر: إن صلاة الحضر أربع، والسفر ركعتان، والخوف ركعة<sup>(3)</sup>، والضرب في الأرض

<sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۹/ ۱۲۳، ۱۳۰، ۱۳۱)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۵۲)، وأحكام القرآن للجصاص (۲/ ۲۵۲، ۲۵۳)، والنكت والعيون (۱/ ۵۲۳)، وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۵۲۳)، والبحر المحيط (۳/ ۳۵۳).

<sup>(</sup>۲) قال ابن عطية: "وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: "صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى، ويؤيد هذا قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» المحرر الوجيز (٤/ ٢٣٤). قلت: وقول عائشة أخرجه البخاري ـ كتاب التقصير، باب: "يقصر إذا خرج من موضعه» رقم (١٠٩٠)، ومسلم ـ كتاب صلاة المسافرين، باب "صلاة المسافرين وقصرها رقم (٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع البيان (٩/ ١٢٤)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٥٢)، والنكت والعيون (١/ ٣٢٥)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٧٤)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٨٨)، والمحرر الوجيز (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر قول ابن عباس في: جامع البيان (٩/ ١٣٧)، ومسند الإمام أحمد (١/ ٢٣٧، ٢٥٤)، وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب «صلاة المسافرين وقصرها» رقم (٦٨٧).

بعضهم يجعله على التعارف، ويعتبره بما يسمى سفرًا، ولا خلاف/ أن الخارج إلى قرية بظاهر البلد لا يجوز له القصر (١)، [٢٩٢/ب] وبعضهم قيده بمسيرة ثلاثة أيام بناء على تحديد مسح المسافر وتحريم سفر المرأة بغير ذي محرم (٢)، وبعضهم حده بثمانية وأربعين ميلًا، اعتبارًا بسفر النبي عليه الصلاة والسلام (٣)، وظاهر الآية يقتضي أن لا فرق بين الحج والجهاد وغيره من الأسفار، ولا بين المطيع والعاصي (٤). (٥)

<sup>(</sup>۱) قال ابن العربي: «تلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر الصلاة وأكل، وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب...» أحكام القرآن (١/ ٤٨٨). وقال ابن عطية: «وجمهور العلماء على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية، وحينئذ هو ضارب في الأرض...» المحرر الوجيز (٤/ ٢٣٣). وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>۲) وهو قول ابن مسعود وعثمان وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/۲۵۲)، ومعالم التنزيل (۲/۲۷۲)، وأحكام القرآن لابن العربي (۱/٤٨٨)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٥٧)، والبحر المحيط (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وهو مذهب مالك. وحكاه أبو حيان عن الشافعي وأحمد وإسحاق. انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٥٦)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٧٦)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٥٤)، والبحر المحيط (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) تصحّفت في الأصل إلى: (القاضي)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) قال القرطبي: «والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية، =

قد علَّمنا تعالى كيف نصلِّي صلاة الخوف، فظاهر الآية يقتضي ما قال ابن عباس: إن الإمام يلي بكل فرقة صلاة تامة، وهم يصلُّون صلاتهم في سائر الأوقات (٢)، وقيل: كانت الرخصة في

حالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما. . . » الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٥٥). وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٨٨)، والمحرر الوجيز (٤/ ٢٣٢، ٣٣٣)، وزاد المسير (٢/ ١٨٤)، والبحر المحيط (٣/ ٣٥٣، ٣٥٣).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) القول بأن النبي ﷺ صلّي بكل طائفة ركعتين ركعتين، فكانت لرسول الله ﷺ أربع، ولكل رجل ركعتان. مروي عن جابر بن عبدالله، وهذه الكيفية رواها االبخاري في كتاب المغازي، باب: «غزوة ذات الرقاع، رقم (١٣٦٤). ومسلم في صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٣)، والبغوي في معالم التنزيل (٢/٨٧٢). قال: ولو صلّى الإمام=

ذلك للنبي عَلَيْكُ فقط لفضل الجماعة معه، ومذهب عامة الفقهاء على خلاف ذلك (١)، وكيفية صلاة الخوف (٢)، والخلاف فيها مبينة في كتب الفقه (٣)، وقال من يذهب إلى وجوب الجماعة: إن في شرع صلاة الخوف تنبيهًا على وجوب الجماعة (٤)، وقيل: في

أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جاز، ثم ساق الحديث عن جابر.
 وانظر: المحرر الوجيز (٤/ ٢٤١). وقد روى هذه الكيفية أبو بكرة عن النبي ﷺ، كما في المغنى (٢/ ٤١٣)، ولم أجدها مروية عن ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: "وشذّ أبو يوسف وإسماعيل ابن عُليّة فقالا: لا نصلي صلاة الخوف بعد النبيّ عَلَيْة، فإن الخطاب كان خاصًا له بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِم ﴾، وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم. وقال الجمهور: قد أمرنا باتباعه والتأسّي به في غير ما آية وغير حديث. فلزم اتباعه مطلقًا، حتى يدل دليل واضح على الخصوص. . » الجامع لأحكام القرآن (٥/٤٢٣). وانظر: النكت والعيون (١/٤٢٥)، وتفسير القرآن للسمعاني (١/٤٧٢)، ومعالم التنزيل (٢/٢٧٩)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/٤٧٣)، والبحر المحيط (٣/٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وكيفية صلاة الخوف» تكرر في الأصل.

 <sup>(</sup>۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/۲۵۷-۲۹۵)، وأحكام القرآن لابن العربي (۱/ ٤٩٦-٤٩١)، والمغني (۲/ ٤٠٠) وما بعدها. والعزيز (۲/ ۳۱۹) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) قال ابن قدامة: «الجماعة واجبة للصلوات الخمس، رُوِي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، ولم يوجبه

صلاة الخوف تنبيه على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة (١)، وأن تأخير أداء الصلاة عن وقتها لا يجوز (٢)، وأن إقامة الصلاة كانت إلى النبي ﷺ مادام فيهم. ونبّه تعالى بقوله: ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بما لأجله أمر بتناول الأسلحة للتحرُّز، وأن في حال المرض والمطر يجوز/ وضع الأسلحة ".

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا

<sup>=</sup> مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي. . ولنا قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ ﴾ الآية . ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. . . » المغني (١٧٦/٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٢/ ٢٤٧- ٢٤٩، ٤١٦، ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) قال النيسابوري: «... أي مكتوبة موقوتة محدودة بأوقات، لا يجوز إخراجها عنها ولو في شدة الخوف» تفسير غرائب القرآن (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير: "وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب بظاهر الآية، وهو أحد قولي الشافعي، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَطرٍ أَوَّ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسَلِحَتَكُمُ ﴿ . تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٢٥). وانظر: جامع البيان (٩/ ١٦٣)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٢٠٤)، واخرى (٢/ ٢٥٠)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٨٠)، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٥)، وزاد المسير (٢/ ١٨٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٧١)، والبحر المحيط (٣/ ٢٥٥).

وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوْقُوتًا ﴾(١).

قيل: إن قوله: ﴿ فَأَذَ كُرُوا ٱللّهَ ﴾، وارد في صلاة المريض، والآية تقتضي غير ذلك (٢) ، لأنه قال: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلُوةَ ﴾ ، اللهم إلا أن يقول قائل ذلك: هو مثل قوله: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسَتَعِدُ بِٱللّهِ ﴾ أي إذا أردت قراءة القرآن، وقيل: هو حثُّ على ذكر الله تسبيحًا وتعظيمًا (٤) ، كقوله: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَعِينَ تُصَبِحُونَ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَعِينَ تُصَبِحُونَ ﴾ ، وقوله: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) قال ابن عطية: «ذهب جمهور العلماء إلى أن الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف على حدّ ما أُمروا به عند قضاء المناسك بذكر الله، فهو ذكر باللسان. وذهب قوم إلى أن (قضيتم) بمعنى فعلتم، أي إذا تلبستم بالصلاة، فلتكن على هذه الهيئات بحسب الضرورات؛ المرض وغيره، وبحسب هذه الآية رتّب ابن المواز صلاة المريض. . . » المحرر الوجيز وبحسب هذه الآية رتّب ابن المواز صلاة المريض. . . » المحرر الوجيز (۲۶۳/۶).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان: «والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان» البحر المحيط (٣/ ٣٥٦). وانظر: جامع البيان (٩/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الروم، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٦) وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وابن قتيبة. انظر: تفسير غريب القرآن ص (١٣٥)، وأحكام القرآن=

وقيل: منجمًا في أوقاته (١) ، قال ابن عباس في هذه الآية وفي قوله: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَاةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ (٢) إن الآيتين متضمّنتان لأوقات الصلاة مجملة ، وأن السنة شرحتها (٣) .

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا يَأْلُمُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴾ (٤).

لمّا كان بناء الكلام على فرض الجهاد، وكان ذكر الصلاة كالاعتراض عاد إلى ما كان في ذكره، فقال: ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَمِ ﴾ والوهن: ضعف مع فتور (٥)، وعاتبهم، فكأنه قال:

<sup>=</sup> للجصاص (٢/ ٢٦٦)، والوسيط (٢/ ١١٠)، ومعالم التنزيل (٢/ ٢٨٢)، والبحر المحيط (٣/ ٣٥٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٥٢١).

<sup>(</sup>۱) وهو قول زيد بن أسلم. انظر: جامع البيان (۹/ ١٦٩)، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٤/ ١٠٥٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٧٤)، والبحر المحيط (٣/ ٣٥٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٥٢١). وهذا القول بمعنى القول الأول. انظر: جامع البيان (٩/ ١٧٠)، والمحرر الوجيز (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا المعنى الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٢٦٦)، دون ذكر ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من سبقه في ذكر الفتور في معنى الوهن، ولم يُشِرْ إليه المؤلف= ١٤٢٤

إذا تساويتم في الألم وزدتم عليهم في أن حصل لكم من الرجاء ما لم يحصل لهم، وعرفتم كون الله عليمًا بما يفعلونه حكيمًا فيما أمركم به فأمْرُكم إذًا أعلى، فيجب أن تكون قلوبكم أقوى (١)، والآية يقاربها قول الشاعر وإن كان هي أبلغ:

قاتلي القوم يا خُزاع ولا يَدْ خُلْكُم من قتالهم فشلُ القوم أمثالكم لهم شعر في الْ حرأس لا ينشرون إن قتلوا(٢)

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا \* وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٣).

في المفردات، والذي ذكروه هو أن الوهن بمعنى الضعف. انظر: تفسير غريب القرآن ص (١٣٥)، ومعاني القرآن وإعرابه (٢/ ١٠٠)، وغريب القرآن للسجستاني ص (١٣٥، ١٨٥)، والأفعال لابن القوطية ص (١٥٥)، ومعاني القرآن للنحاس ص (١٨٤)، وتهذيب اللغة (٢/ ٤٤٤)، والصحاح (٦/ ٢٢١٥)، والمفردات ص (٨٨٧).

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الآية في: جامع البيان (۹/ ۱۷۱)، وبحر العلوم (۱/ ۳۸٤)، والوسيط (۲/ ۱۱۱)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٧٤، ٤٧٥)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۸۳)، وتفسير غرائب القرآن (۲/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) . البيتان: للشدّاخ بن يعمر الكناني. انظر: الحماسة لأبي تمام (١١٣/١)، وشرح الحماسة للتبريزي (١/ ١٩١)، وشرح نهج البلاغة (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآيتان: ١٠٦، ١٠٦.

قيل: نزل ذلك في أنصاري سرق درعًا لعمه، فاتهم بها فَرُئِي في دار يهودي فأوهم القوم أن اليهودي سرقها، فأعان قوم من المسلمين هذا الأنصاري، فاعتمد النبي (١) على قولهم، فأطلعه [٢٩٣٠] الله على الأمر، وعاتبه، وأمر بالاستغفار مما هم به (٢). قال ابن بحر: يجوز أن تكون هذه الآية راجعة إلى قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النّبِينَ يَرْعُمُونَ أَنَهُم ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطّعُوتِ وَقَد أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوَلَا فَي لَكُمُ تَعَالُوا ﴾ (١) فبين أنهم مع إظهارهم الإيمان بما أنزل على الأنبياء يصدون عمّا فبين أنهم مع إظهارهم الإيمان بما أنزل على الأنبياء يصدون عمّا فبين أنهم مع إظهارهم الإيمان بما أنزل على الأنبياء يصدون عمّا يُدعون إليه من حكم الكتاب، قال: ومعنى ﴿ وَلَا تَكُن لِلْحَآمِنِينَ وَاللّهُ خَصِيمًا ﴿ وَلَا تَكُن لِلْحَآمِنِينَ وَاللّهُ عَنهم مِما كَسَابُوا ﴾ (٤)، فنهى عن حسن الظن بأمثالهم، ونهى في هذه الآية عن الدفع عنهم.

<sup>(</sup>١) تكررت كلمة «النبي» في الأصل.

<sup>(</sup>۲) انظر: جامع البيان (۹/ ١٨٤، ١٨٥)، والنكت والعيون (١/ ٥٢٨)، والنطر: جامع البيان (١/ ١٨٤)، وأسباب النزول ص (١٨١)، ومعالم التنزيل (١/ ٢٨٣)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآيتان: ٦٠، ٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٨٨.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَاثُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحْتِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا \* يَسْتَخَفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخَفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخَفُونَ مِنَ ٱلنَّهُ وِمُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ (١).

أعاد النهي عن الذب عنهم بقوله: ﴿ وَلَا تَجُكِدِلَ ﴾ والمجادلة: المقاتلة، من قولهم: جدلت الخيل، وقيل: المنازعة من الإلقاء على الجدالة (٢) والجدال المطلق مذموم، ولهذا لم يطلقه للنبي ﷺ حتى قيده (٣)، قال: ﴿ وَجَدِلُهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٤).

والاختيان: افتعال من الخيانة (٥)، واختيانهم أنفسهم

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان: ١٠٨، ١٠٨.

<sup>(</sup>۲) الجدالة: الأرض. انظر: في معاني هذه المادة: الأفعال لابن القوطية ص (۲۱۷)، والصحاح (۱۲۵/۱۲۵)، ومجمل اللغة ص (۲۱۷، ۱۲۵)، والمفردات ص (۱۸۹، ۱۸۹)، وتفسير السمعاني (۱/۲۷۶)، والكليات ص (۳۵۳).

<sup>(</sup>٣) قال الفيومي: «جَدِل الرجل. إذا خاصم بما يشغَلُ عن ظهور الحق ووضوح الصواب، هذا أصله، ثم استُعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة بظهور أرجحها، فهو محمود إن كان للوقوف على الحق، وإلا فمذموم» المصباح المنير (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) أوضح الراغب هذا المعنى في المفردات ص (٣٠٥) بقوله: والاختيان: = ١٤٢٧

جعلهم إياها خائنة بما يفعلونه، كقولك: ظلم نفسه (۱)، إن قيل: لم خصَّ لفظ الحوّان بنفي المحبة عنه، وهو لا يحب الخائن أيضاً، وقيل: تخصيصه هاهنا تعريض بهم، وتعظيم لفعلهم، وتنبيه أن من يتحرى خيانة ولا يستمر عليها فهو مُعرّض أن يقلع فيحبه، ومتى استمر عليها صار مطبوعًا على قلبه، لا يقلع فتُرجى له المحبة (۲)، فإذًا الخائن قد يكون محبوبًا على وجه، وقوله تعالى: [و] (۱) الخوان مِن النّاسِ وَلا يَسْتَخَفُونَ مِن اللّهِ أي الخونة أبدًا يسترون على أنفسهم خيانتهم، لكون قبحها مركوزًا في يسترون على أنفسهم خيانتهم، لكون قبحها مركوزًا في نفوسهم، ونبّه أنهم إن ستروها على الناس فليست تستتر على

<sup>=</sup> مراودة الخيانة. . فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحرّي الخيانة، وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوَءِ ﴾ [يوسف: ٥٣]. وانظر: الصحاح (٥/ ٢١٠٩).

<sup>(</sup>١) انظر: مدارك التنزيل (١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: «أي بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم، ليخرج منه من وقع منه المرة، ومن صدرت منه الخيانة على سبيل الغفلة وعدم القصد» البحر المحيط (٣/ ٣٥٩)، وأنوار التنزيل (١/ ٣٩٣)، وأنوار التنزيل (١/ ٣٩٣)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل تكرار لآخر حرفين من كلمة (الخوان).

[الله](۱) ، وأنهم لنقصهم وجهلهم بالله يراعون (۲) الناس أكثر من مراعاتهم لعظمة الله ، وإلى نحو هذا أشار النبي عليه (۳) الصلاة والسلام بقوله: «استحيوا من الله كما تستحيون [۲۹٤] من أحدكم (٤) ، وهذا قريب من قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنَهُم عَيْرً الَّذِي تَقُولُ ﴾ (٥) الآية . وقوله: ﴿ وَهُو مَعَهُم ﴾ نحو ﴿ إِنَّ الله لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الله عَند الناس لا يُصلّى مثلها إذا خلى فقد استهان بالله . ثم تلا هذه الآية (٧) .

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة غير موجود في الأصل، والسياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل أول حرفين من الكلمة، ودل عليها سياق الكلام بعدها.

<sup>(</sup>٣) تكررت كلمة (عليه) في الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وثبت نحوه بلفظ: «... أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك» رواه ابن بشران في «الأمالي» ص (٣٠) رقم (١٥)، والطبراني في الكبير (٦٩٦). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٢٨٤) وقال: ورجاله وتُقوا على ضعف في بعضهم. وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٧٤١).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٨١.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٤/ ١٠٦١). وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣٨٧)، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

قول عز وجل: ﴿ هَاَأَنتُمْ هَا وَكُلَآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَمَن يُكُونُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُونُ عَلَيْهُمْ وَمُ الْقِيمَةُ وَلَمْ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُ وَلَالْعُونُ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَالْمُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَكُونُ عَلَيْهِمْ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلِهُمُ وَلَا لَالْمُونُ وَلَالِهِ وَلَالْكُونُ وَلِهُمْ وَلِلْمُ وَلِلْكُونُ وَلَالِهُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلِهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلَالْكُونُ وَلِهُمْ وَلِلْكُونُ وَلِهُمْ وَلِكُونُ وَلِهُمْ وَلِلْكُونُ وَلِهُ وَلِلْكُونُ وَلِهُمْ لِلْكُونُ ولِهُ وَلِلْكُونُ وَلِهُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُولُونُ وَلِلْكُ

خاطب الذَّابِّين عن هذا الخائن، ونبه أنكم وإن اعتقدتم الذَّبَّ عنه في الدنيا وستر خيانته، فالشأن في يوم القيامة عند من لا تخفى عليه خافية، وحيث لا ينفع إلا<sup>(٢)</sup> من أتى الله بقلب سليم<sup>(٣)</sup>.

ومن فسر الوكيل بالكفيل فتفسير عام بخاص، فإن الكفيل وكيل ما، وليس كل وكيل كفيلًا<sup>(٤)</sup>.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ إِثْمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَنفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٥).

عامل السوء وظالم النفس وإن كانا يعودان إلى معنى واحد،

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>۳) انظر: جامع البيان (۹/ ۱۹۳)، ومدارك التنزيل (۱/ ۳۹٤)، والبحر المحيط (۳/ ۳۹۰)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۵۲۳).

<sup>(</sup>٤) إذ يشترط في الوكيل أن تكون له ولاية. انظر: جامع البيان (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١١٠.

فذكرهما اعتبارًا بحالتين (١) ، وقيل: عمل السوء إشارة إلى فعل الصغائر ، وظلم النفس إلى الكبائر (٢) .

وقوله: ﴿ ثُمَّ يَسَتَغَفِرِ الله ﴾ راجع إليه دون الأول، فكأنه قيل: من فعل صغيرة أو استغفر من كبيرة يجد الله غفورًا رحيمًا (٣). وقيل: عمل الإساءة ما يُفعل بالغير، وظلم النفس ما يختصُ به الإنسان من ذنب لا

<sup>(</sup>١) لعله يقصد حالتي عمل السوء وظلم النفس.

<sup>(</sup>۲) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۳/ ۳٦٠)، والبيضاوي في أنوار التنزيل (۲/ ۲۳۰)، وأبو السعود في الإرشاد (۲/ ۲۳۰) دون نسبة. ولعل الراغب يشير إلى معنى قول ابن عباس في الآية حيث قال: «أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبًا صغيرًا كان أو كبيرًا، ثم يستغفر الله يجد الله غفور أرحيمًا، ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال». انظر: جامع البيان (۱۹۲۸).

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا المعنى عند غير الراغب، وكلام المفسرين يدلّ على أن قوله ﴿ ثُمَّ يَسَتَغُفِرِ ٱللّهَ ﴾ يرجع إلى عمل السوء وظلم النفس كليهما، إذ لا دليل على التخصيص. قال الطبري: «يعني بذلك جلّ ثناؤه: ومن يعمل ذنباً وهو السوء، ﴿ أَوَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ﴾ بإكسابه إياها ما يستحق به من عقوبة الله، ﴿ ثُمَّ يَسَتَغُفِرِ ٱللّهَ ﴾ يقول: ثم يتوب إلى الله بإنابته مما عمل من السوء وظلم نفسه، ومراجعته ما يجبه الله من الأعمال الصالحة التي تمحو ذنبه وتذهب جرمه ﴿ يَجِدِ ٱللّهَ عَنْهُ وَلَرَّحِيمًا ﴾ . . . » جامع البيان (٩/ ١٩٤).

يتعدّاه (١)، وقد تقدّم الكلام في السوء والسيئات، ومقابلتهما بالحسنات (٢).

قوله عز وجل: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ, عَلَى نَفْسِدُ. وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴿ (٣) .

الأصل في الاكتساب ما يجرّبه نفع (٤) ، فاستعاره لما يجلب ضرَّا ، تنبيها أن صاحبه يقدر فيما تتحراه أنه يكسب خيرًا وهو يكسب شرَّا (٥) ، ونحوه معنى قوله: ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمُ وَإِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر: مدارك التنزيل (۱/ ۳۹٤)، والبحر المحيط (۳/ ۳٦٠) ورجّحه، وأنوار التنزيل (۱/ ۲۳۲)، وإرشاد العقل السليم (۲/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة ص (١٣٣٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: العين (٥/ ٣١٥)، وتهذيب اللغة (٧٩/١٠)، وبصائر ذوي التمييز (٤/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذا المعنى عند غير الراغب، وأغلب المفسرين فسروا الآية بما يدلّ عليها لفظها من أن من يكسب إثمًا فإن وبال ذلك لاحق به، لا يتعداه إلى غيره. انظر: جامع البيان (٩/ ١٩٦)، والوسيط (١١٣/٢)، والكشاف (١/ ٣٦٥)، ومدارك التنزيل (١/ ٣٩٤، ٣٩٥)، والبحر المحيط (٣/ ٣٦١)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٢٥)، وأنوار التنزيل (١/ ٢٣٦)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢٣٠)، وروح المعاني (٥/ ١٤٢)، وفتح القدير (١/ ٧٧٠).

أَسَأَتُمُ فَلَهَا ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَ هُ فَلَيْهُ أَلَى اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ على نحو فَعَلَيْهَ أَ ﴾ (٢) ، ونبّه بقوله: ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ على نحو قوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ (٣) .

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّئَةً أَوْ إِنْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَ بَرِيَّنَا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنْنَا/ وَإِثْمَا مُبِينَا﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) وهو قول الطبري وأبي سليمان الدمشقي. انظر: جامع البيان (٩/ ١٩٧)، ومعاني القرآن وإعرابه (٢/ ١٠٣)، والفروق ص (٢٥٦). والمحرر الوجيز (٤/ ٢٥٢)، وزاد المسير (٢/ ١٩٥)، والبحر المحيط (٣/ ٣٦١)، وأنوار التنزيل (١/ ٢٣٧)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) ذكر أبو حيان هذا المعنى بنحوه في البحر المحيط (٣/ ٣٦١). وانظر: =

﴿ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَالِ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ (١) ، فقال تعالى في رده ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَالِ هَوَلاَهِ ٱلْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (٢) ، وقال تعالى في آل عمران: هَوُلاَ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (٢) ، وقال تعالى في آل عمران: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّواْ مِن كُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ وَلِنَا اللَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم ﴾ (٣) ، فبين بالآيتين أن الذي بِبعَضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا اللّهُ عَنْهُم ﴾ (٣) ، فبين بالآيتين أن الذي أصابهم عقوبة لما كان منهم ، وأنه عفا عنهم ، وبين هاهنا أن من أضاف ما أصابه من سوء في متوجهاته إلى النبي فقد أتى ببهتان أضاف ما أصابه من سوء في متوجهاته إلى النبي فقد أتى ببهتان وإثم .

قوله تعالى: ﴿ وَلُولًا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَا مَّتَ طَّآبِفَ قُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىءً وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (٤).

كان همهم أن يضلوه بشهادتهم للأنصاري أنه برئ مما قُرن(٥)

<sup>=</sup> تفسير غرائب القرآن (٢/ ٤٩٣)، وروح المعاني (٥/ ١٤٣).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١١٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (قرب) والصواب ما أثبته.

به، ومسألتهم إياه أن يقوم بعذره (١)، وقد تقدَّم الكلام في الفرق بين الكلام والحكمة (٢)، وذكر ابن بحر وجهين: أحدهما: لولا فضل الله بما أنزله من الكتاب والحكمة لهم الكافرون بإضلاله وإدخاله معهم في عبادة الأصنام، لكن لما هداه صاروا لا يضلونه، بل يضلون أنفسهم (٣)، والثاني: أن الإضلال عبارة (٤) عن الإهلاك، كقول الشاعر:

فآب مضلوه بخمر جلبه وغودر بالحولان حزم وقائل (٥)

 <sup>(</sup>۱) انظر: جامع البيان (۹/ ۱۹۹)، والوسيط (۲/ ۱۱٤)، وتفسير القرآن للسمعاني (۱/ ٤٧٧)، ومعالم التنزيل (۲/ ۲۸۵، ۲۸۲)، وزاد المسير (۲/ ۱۹۳)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ۳۸۲)، ومدارك التنزيل (۱/ ۳۹۵)، والبحر المحيط (۳/ ۳۹۲)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۵۲٤).

<sup>(</sup>٢) في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِئْبِ وَٱلْحِكُمْ قِيَعُلُمْ مِيْدً ﴾ انظر: تفسير الراغب المخطوط (ق ١٠٨) وجامع البيان (٩/ ٢٠٠)، وزاد المسير (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو حيان هذا الوجه ولكنه لم ينسبه، فقال: «... أو يخصّ الضلال عن الدين فإن الهمّ بذلك، أي لهموا بإضلالك عن شريعتك ودينك» البحر المحيط (٣/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) تكررت كلمة (عبارة) في الأصل.

<sup>(</sup>٥) هذا بيتٍ من بحر الطويل للنابغة الذبياني، من قصيدة يرثي بها النعمان ابن الحارث. قال ابن قتيبة: يُروَى: (مصلوه) بالصاد المهملة أي الزمرة الثانية من ناعيه. و (مضلوه) بالضاد المعجمة، وهو الموافق لرواية الراغب،=

أي لولا أن الله حرسك لهم طائفة بإهلاكك، وما يهلكون بما يفعلون إلا أنفسهم بما/(١) يكسبون لها من العذاب الدائم(٢).

إن قيل: قد كانوا همُّوا بذلك فكيف قال: ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحَمَتُهُ فَكَمَّتُ طُآبِفَكُ ﴾ قيل: في ذلك جوابان: أحدها: أن القوم كانوا مسلمين، ولم يهموا بإضلال النبي ﷺ، فقد كان عندهم على الصواب (٣). والثاني: أن القصد إلى نفي تأثير ما همُّوا به كقولك: فلان شتمك، وأهانك، لولا أني تداركت، تنبيهًا أن أثر فعله لم يظهر (٤).

<sup>=</sup> أي قابروه الذين أضلوه في القبر. انظر: ديوان النابغة ص (١٢١)، والمعاني الكبير (٣/ ١٢٠٠).

<sup>(</sup>١) تكررت «بما» في الأصل.

<sup>(</sup>۲) ذكر الألوسي هذا المعنى عند تفسير الآية في روح المعاني (۱٤٣/٥)، ولكنه لم يشر إلى ابن بحر أو غيره، ولم أجد من نسب هذا القول إلى ابن بحر سوى المصنّف.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الوجه عند غير الراغب.

<sup>(</sup>٤) يشير هذا القول إلى عصمة الله تعالى لنبيه ﷺ من كل كيد وسوء، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ لَا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ فقال: بالنبوة والعصمة. انظر: الوسيط (٢/١١٤)، والكشاف (١/٤٢٥)، والمحرر الوجيز (٤/٣٥٣)، وزاد المسير (٢/ ١٩٦)، والجامع لأحكام القرآن (٥/٣٨١)، ومدارك التنزيل (١/ ٣٩٥)، وتفسير غرائب القرآن (١/ ٤٩٤، ٤٩٤)، والبحر المحيط (٣/ ٣٦٢).

## الفهارس العامة

ف هرس الآب القرآنية ف هرس الأحداديث النبوية ف هرس الأعدام المترجم لهم ف هرس الأعدام المترجم لهم ف هرس الأعدام الأشعال والجماعات ف هرس الأماكن والمواضع والبلدان ف هرس الفرق والمذاهب والأديان ف هرس الكلمات الغريبة المفسرة فهرس الفوائد النحوية واللغوية والبلاغية فهرس المصادر والمراجع ف هرس الموضوع

## فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة       | رقم الآية    | الآية                                                                  |  |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | سورة الفاتحة |                                                                        |  |
| 177              | ١            | رَبُّ الْعَالَمِينَ                                                    |  |
| 1710             | ٤            | مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ                                                |  |
| 18.4.401.140.181 | ٦            | اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ                                     |  |
|                  | رة .         | سورة البة                                                              |  |
| YAA              | ۲            | ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ                                      |  |
| AVY              | ۲            | هُدًى لِلْمُتَّقِينَ                                                   |  |
| 791              | . 0          | ٱوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ                                   |  |
| 177              | ٩            | يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا                               |  |
| 18.7             | ١.٠          | فِي قُلُويهِمْ مَرَضٌ                                                  |  |
| ۸۲۸، ۳۳۷، ۱۷۲    | ١٤           | وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا                                       |  |
| ١٣٨٧             | ١٤           | وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَى |  |
|                  |              | شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ                                 |  |
| <b>£ £ A</b>     | ١٨           | صُمِّ بُكُمْ عُمْيُ                                                    |  |
| 1117,44.         | 71           | يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ                               |  |
| ٤٣٧              | 7 £          | وَقُودُهَا النَّاسُ                                                    |  |
| 1474,14.4        | 3.7          | وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ                                     |  |
| ١٣٣              | 7.4          | كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ        |  |
| 1.51             | 79           | خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا                                |  |
| <b>YA</b> •      | 79           | ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ                                        |  |
| YII              | 2.2          | أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ يِالْيِرُ                                       |  |
| TVO              | ٤٤           | أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ              |  |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                   |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 178        | ٤٦        | الَّذِينَ يَظُنُونَ ٱنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ                          |
| ٧٨         | ٤٧        | ادْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ                       |
| 1709       | ٤٨        | وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً                                        |
| 998        | ٥٧        | وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ               |
| 377,3771   | ٦٥        | وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ         |
| 117        | ٧٥        | يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرُّفُونَهُ                         |
| 077        | ٧٩        | فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ                |
| YEY        | ٧٩        | لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ                         |
| 709        | ٧٩        | لِيَشْتَرُوا يهِ تُمَنَّا قَلِيلاً                                      |
| ٤٨٥        | ۸۰        | لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ آيَّامًا مَعْدُودَة                     |
| 1777       | ۸۳        | وَيِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَسِي وَالْيَتَامَى          |
|            |           | وَالْمَسَاكِينِ                                                         |
| 17.7       | ٨٤        | وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاعَكُمْ                |
| 411        | ٨٩        | وَلَمَّا جَاءَ هُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ                         |
| 411        | ٨٩        | فَلَمَّا جَاءَ هُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا يِهِ                          |
| ٤٧٧        | ٩١        | تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ                             |
| 17.7       | 9.8       | مَنْ كَانَ عَذُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ       |
| ·          |           | وَمِيكَالَ َ                                                            |
| ٤٤١        | 1.0       | مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ                   |
| 177.       | 111       | وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ        |
|            |           | نَصَارَى                                                                |
| ٧٣٥،١٧٦    | 170       | وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا                |
| TIV        | 177       | وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ                               |
| ٧٣٠        | ١٢٧       | وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                  |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 279        | 171       | قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبُّ الْعَالَمِينَ                                                 |
| Y02,0A0    | ۱۳۱       | أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ                                                       |
| 337        | 188       | وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا                                                |
| FA0, PYA   | 127       | لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ                                                   |
| 1788       | 188       | لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ                              |
| A99        | 105       | عَلَيْكُمْ شَهِيدًا<br>إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّايرينَ                                  |
| ٧٠١        | 109       | إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبِيِّنَاتِ                          |
| V • •      | 17.       | إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا                                                               |
| ٧٠٢        | 17.       | وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ                                                         |
| ٧٠٠        | 171       | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاثُوا وَهُمْ كُفَّارٌ                                     |
| 775        | 171       | وَمَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ                                  |
| 1777       | ١٧٧       | وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبُّهِ ذُوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى                             |
| •          |           | وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ                    |
| 1778       | ١٧٧       | وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ                                                  |
| 709,171    | ١٧٧       | وَالْمُوفُونَ يِعَهْدِهِمْ                                                             |
| 177, 771   | ۱۷۸       | هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ                                                                   |
| 1717/1717  | ۱۸۰       | كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكُ                        |
|            |           | خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا            |
|            |           | عَلَى الْمُتَّقِينَ<br>سَمِيعٌ عَلِيمٌ                                                 |
| AT 8       | ۱۸۱،      | سميغ عَلِيم                                                                            |
|            | 777       |                                                                                        |
| १•९        | ۱۸٥       | وَيَيُنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ |
| 411        | ۱۸٥       | فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ                                          |

| رقم الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                                                                               |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17           | ١٨٥       | يُرِيدُ اللَّهُ يِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ يِكُمْ الْعُسْرَ                                                      |
| 770          | 7.67      | أَحِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ                                                                            |
| ۸۲۰،۲۲۱      | ۱۸۷       | هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمْ                                                                                                |
| 19           | ١٨٩       | وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا                                                        |
| 1817         | 191       | وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ                                                                                |
| 1414         | 198       | واتَّقُوا اللهُ                                                                                                     |
| 17.7         | 190       | وَأَنفِقُوا فِي سَييلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اللَّهِ لَكَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى        |
| <b>Y</b> A0  | 197       | تُلائَةِ آيًام فِي الْحَجُّ                                                                                         |
| ١٠٨٩         | 197       | تُلاتَةِ آيًامٍ فِي الْحَجُّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ                                                            |
| ٧٤٣          | 197       | فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ                                                                  |
| All          | 197       | وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ الله                                                                        |
| ٧٤١          | 197       | وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى                                                                    |
| ٨٨           | 7.7       | أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ يالإِتْمِ                                                                                     |
| 207          | 717       | زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا                                                                   |
| ٤٧٠          | 717       | إلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتْهُمْ الْبِيِّنَاتُ                                                  |
| ٨٨           | 719       | فِيهِمَا إِنَّمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ                                                                      |
| 111A         | 77.       | وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ                                                |
|              |           | مِنْ الْمُصْلِح                                                                                                     |
| 778          | 77.       | مِنْ الْمُصْلِح<br>وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِح<br>وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِح |
| 1175,777,771 | 77.       | ولو لفاء الله والمسلم                                                                                               |
| 11/10        | 771       | وَلاَّمَةَ مُوْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ                                                                        |
| <b>79</b> •  | 777       | نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ                                                                                           |
| 77.          | 377       | وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ                                                                     |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                              |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 444        | 770       | وَلَكِنْ يُؤَاخِدُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ                              |
| 110V .     | 779       | فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ                 |
| 1100       | 779       | إِلاَّ أَنْ يَخَافَا                                               |
| 37.6       | 771       | وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا                          |
| 37.4       | 777       | وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ                      |
| 477        | 770       | أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْنَرُوهُ            |
| AY9        | 770       | يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْلَرُوهُ                          |
| 1100       | 777       | وَإِنْ طَلَّقَتُمُوهُ نَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ    |
|            |           | فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ   |
| ,          |           | يَعْفُونَ                                                          |
| IFA        | 777       | وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى                               |
| 9.70       | 737       | أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ              |
| 1.18       | 720       | مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا                  |
| 1727       | 720       | أَضْعَافًا كَثِيرَةً                                               |
| १९७        | 727       | وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ                            |
| ٤٦٧، ٢٣١   | 100       | لا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلا نَوْمٌ                                   |
| VEY.0.9    | 707       | اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا                                  |
| 770        | Yov       | وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ                   |
| 990        | Yov       | أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ                                        |
| ١٢٠٣       | 377       | لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ |
|            |           | مَالَهُ رِقَاءَ النَّاسِ                                           |
| Y99 .      | 777       | أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبَّتُمْ                          |
| ۸۱۱        | 777       | وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ                     |
| ۸٥١        | 777       | يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا                                          |

| رقم الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                            |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 017             | YAI       | وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ                             |
| ٥١٨،٢٣٥         | YAI       | تُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ                         |
| 3A0,1Y8         | YAY       | وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ                               |
| 010             | 3.47      | وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ               |
| 1.9.            | 7.8.7     | لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا                   |
|                 | ىران      | سورة آل عه                                                       |
| ٤٠١             | 7-1       | الم ♦ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ           |
| 771             | ۲         | لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ                                           |
| ٤٠٩             | ٤         | وَٱنْزَلَ الْفُرْقَانَ                                           |
| 777             | ٤         | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ                        |
| ٤١٠             | ٤         | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ |
| 778             | ٥         | إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ                         |
| 1879,810        | 0-7       | إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي  |
|                 |           | السَّمَاءِ                                                       |
| ATE             | . 0       | لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ                                       |
| 817             | ٥         | لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ      |
| ۳٦١ ، ٣٠٠       | V         | هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ                        |
| ٤١٢،٣٠٨،٢١٩،١٥٩ | Y         | هُ وَ الَّذِي أَنْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَ ابَ مِنْ هُ آيساتٌ      |
|                 |           | مُحْكَمَاتٌ                                                      |
| ٤٢٨             | V         | فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ                        |
| 878             | V         | وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللَّهُ                        |
| <b>TV9</b>      | <b>V</b>  | وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ            |
| ٤٣٠             | V         | كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبَّنَا                                       |
| ٤٣٠             | ٨         | رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا           |

| رقم الصفحة             | رقم الآية | الآية                                                             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 777                    | ٨         | مِنْ لَدُنْكَ                                                     |
| Y9A                    | ٩         | رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ                        |
| £ <b>T</b> £           | ٩         | رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ        |
| 74.5                   | ٩         | إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ                             |
| 177. TT3               | ١.        | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ     |
| ٤٣٧                    | ١.        | وَٱوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ                                 |
| ٤٣٧                    | 11        | كَدَاْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ               |
| <b>۸۲۳, ۶۶۳, • ۷</b> ۳ | ١٢        | قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ                            |
| 289                    | ١٢        | قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ              |
| 1.47,733               | - 14      | قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا                 |
| 727                    | ۱۳        | يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ                        |
| <b>Y10</b>             | 18        | زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ                              |
| EEA                    | 18        | زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ |
| TV7, TVT, TV7          | 18        | وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ                    |
| 777                    | 18        | وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ                                         |
| 207,179                | 10        | قُلْ أَوْنَبُنُّكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ                       |
| 7.7                    | 10        | لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ                    |
| ٤٥٨                    | 17        | الُّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا    |
| 377, 173               | ١٧        | الصَّايرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ                      |
| Y11                    | ١٧        | وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ<br>شَهِدَ اللَّهُ              |
| ٦٨٤                    | ١٨        | ,                                                                 |
| <b>۲۲7,771</b>         | ١٨        | شَهِدَ اللَّهُ آنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ                       |
| 217,712                | ١٨        | شَهِدَ اللَّهُ آنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ       |
| 71%, 87%, 477          | 19        | إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ                          |

| رقم الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                               |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠          | 19        | وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ                        |
| ٤٧٠          | ۲.        | فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ                   |
| 777          | ٧٠        | وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ                  |
| ٤٧٥          | 71        | إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ          |
| 177          | 71        | فَبَشَّرْهُمْ يِعَذَابِ أَلِيمٍ                                     |
| £V9, YYT     | 77        | أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَرِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا          |
|              |           | وَالآخِرَةِ                                                         |
| Y • • 4 19V  | 77        | ٱلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا                         |
| F• 73 1 1 A3 | 77        | أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ        |
| 417          | 7 8       | ذَلِكَ يِأْنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ                 |
| ٤٨٥          | 7 8       | ذَلِكَ يِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ آيَّامًا |
|              |           | مَعْدُو دَاتٍ                                                       |
| 719          | 7 8       | وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ                   |
| 1790         | 70        | فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ                                        |
| ٤٨٧،٢٣٦      | 70        | فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيهِ               |
| ٤٨٨          | 40        | وَوُفَيَتْ كُلُّ نَفْسٍ                                             |
| 787,101,18A  | 77        | قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ                                   |
| ٤٨٨          | 77        | قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ    |
| 147          | 77        | وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ                       |
| ***          | YV        | تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ                                    |
| ٤٩٨          | 77        | تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ |
| १९९          | YV        | وَتُخْرِجُ الْحَيُّ مِنْ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ      |
|              |           | الْحَيُّ                                                            |
| ۳۰۰،۲٦٤،۱۷۰  | YA        | لا يَتَخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ                |

| رقم الصفحة    | رقم الآية | الآية                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.7           | ۲۸        | لا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِ                                                                                               |
| 0.9           | ۲۸        | وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ                                                                                                       |
| IAT           | ۸۲        | إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً                                                                                                                        |
| OÄ9           | YA        | وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ                                                                                                                              |
| ٥١٣، ٢٣٣، ٢٢٣ | 79        | قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ                                                                                                                        |
| 740           | ٣٠        | يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ                                                                                                           |
| 010           | ٣٠        | يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا                                                                                                 |
| 701           | ٣٠        | مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ                                                                                                                                      |
| ٥١٨،٢٧٥       | ٣٠        | وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ                                                                                                                              |
| 719           | ٣١        | قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي                                                                                                          |
| ٥٢٠           | ٣٢        | قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا                                                                                                          |
| 777,077       | ٣٢        | فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ                                                                                                    |
| ١٤٨           | 77        | إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحَا                                                                                                                         |
| 0 7 1         | ٣٣        | إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ                                                                                                      |
| 052,757,725   | 78        | ذُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ                                                                                                                               |
| 070           | 78        | ذْرُيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ                                                                                                     |
| ۵۳۰،۱۷۳       | 77        | وَإِنِّي أَعِيثُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا                                                                                                                      |
| 081           | ٣٧        | فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا يِقُبُولِ حَسَنٍ                                                                                                                      |
| ٣٠١           | ٣٧        | وكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا                                                                                                                                        |
| YAT, 10A      | ***       | وكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا<br>كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ<br>هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ<br>فَنَادَتْهُ الْمَلاثِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ |
| 000           | ۲۸        | هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ                                                                                                                            |
| 777           | 44        | فَنَادَتْهُ الْمَلاثِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ                                                                                                                      |
| ٥٣٧           | 79        | فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشُّرُكَ بِيَحْيَى                                                         |
| 717           | 79        | أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى                                                                                                                           |

| رقم الصفحة                | رقم الآية | الآية                                                                        |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 10.                       | ٣٩        | يكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ                                                       |
| YEV                       | 44        | وَنَسِّا مِنْ الصَّالِحِينَ                                                  |
| ٥٤٣، ٢٢٥                  | ٤٠        | قَالَ رَبُّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ                                        |
| 107                       | ٤٠        | وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ                                                   |
| ۷۳۲، ۲۲۰                  | ٤٠        | يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ                                                         |
| ٥٤٧                       | ٤١        | قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً                                                |
| ١٨٠                       | ٤١        | قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ                                      |
| <b>۲</b> ۸۳ ، <b>۲</b> ۳۲ | ۲3        | وَإِذْ قَالَتْ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ                                    |
| 001                       | ٤٢        | وَإِذْ قَالَتْ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ           |
| 000                       | ٤٢        | عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ                                                  |
| 772                       | ٤٣        | يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي                                                        |
| 778                       | ٤٣ -      | يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ                                              |
| 700                       | ٤٣        | يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبُّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ                   |
|                           |           | الرَّاكِعِينَ                                                                |
| ۱۸۱ ، ۳۷٥                 |           | ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ                                     |
| ٥٥٧،١٧٣                   | ٤٤        | ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ                            |
| 07.                       | ٤٥        | إِذْ قَالَتْ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ |
|                           |           | مِنْهُ                                                                       |
| 070                       | ٤٦        | وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً                                 |
| VFO                       | ٤٧        | قَالَتْ رَبِّ آنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ             |
| 079                       | ٤٧        | آنَى يَكُونُ لِي وَلَدُّ                                                     |
| ٥٧٣،١٨١                   | ٤٧        | كَلْلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ                                                    |
| ۷۳۷، ۲۳۷                  | ٤٧        | يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ                                                         |
| 17.                       | ٤٧        | إذا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ                                    |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                   |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 415        | ٤٨        | وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ                                                |
| T1.41A.    | ٤٨        | وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ                                  |
| 77.        | £9-£A     | وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ                                  |
| ٥٧٠        | £9-£A     | وَيُعَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ     |
| 778        | ٤٩        | وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ آنِّي قَدْ حِثْتُكُمْ               |
| 141        | ٤٩        | أَنِّي قَدْ حِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ                           |
| 777        | ٤٩        | بإذَّنِ اللهِ                                                           |
| Y10:Y•A    | ٤٩        | وَٱبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ                                       |
| 189        | ٤٩        | وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ                                      |
| ٥٧٧        | ٥٠        | وَمُصَدُقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنْ التَّوْرَاةِ                      |
| 757,107    | ٥٠        | وَلاَّحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ                    |
| ٥٨١        | ٥١٠       | إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ |
| 189        | ٥٢        | فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ                              |
| ٥٨١        | ٥٢        | فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ                        |
| 107        | ٥٢        | قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ                         |
| ٥٨٥        | ٥٣        | رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ              |
| 777        | ٥٤        | وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ                                             |
| ٥١٣        | ٥٤        | وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ                                          |
| T•A, Y7V   | 00        | إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ                       |
| 09.        | 00        | إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ    |
| 090        | 70        | فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا           |
| 097        | ٥٧        | وَأُمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ       |
|            |           | ٱجُورَهُمْ                                                              |
| APO        | ٥٨        | ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنْ الآيَاتِ وَالذُّكْرِ الْحَكِيمِ          |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                    |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 099        | 09        | إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ                                        |
| 07.        | ०९        | ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ                                                          |
| 7.0.7.4    | 7.        | الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنْ الْمُمْتَرِينَ                                    |
| 7.8        | 11        | فَمَنْ حَاجُّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ                             |
|            |           | فقل                                                                                      |
| 108        | 17        | فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَلْبَنَاءَ كُمْ                                |
| ٦٠٨        | 77        | إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ                                                    |
| 710,797    | 77        | فَإِنْ تَوَلُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ                                |
| 71.        | 3.5       | قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ                              |
| 7.9        | 7.8       | يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ                                  |
| 770,771    | 3.5       | أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ                                                           |
| YAI        | 78.       | وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا                                                               |
| YAY        | 3.5       | وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْيَابًا                                              |
| 717        | 7.8       | وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ                             |
| 77.        | 77        | هَاأَنَّتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ                              |
| 788        | 77        | هَاأَنَّتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ                       |
| 777,377    | 77        | وَٱلْتُمْ لا تَعْلَمُونَ                                                                 |
| 175,37V    | ٧٢        | مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا                                    |
| 777        | ٦٨        | إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ                             |
|            |           | وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا                       |
| 770        | 79        | يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ<br>يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ |
| 779        | ٧٠        |                                                                                          |
| ארץ , וידר | ٧١        | يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ                             |
| 777        | ٧١        | لِمَ تَلْسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ                                                     |

| رقم الصفحة                            | رقم الآية    | الآية                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177                                   | ٧١           | وَتَكُتُمُونَ الْحَقُّ وَٱلْتُمْ تَعْلَمُونَ                                                                                         |
| 777,777,077                           | ٧٢           | آمِنُوا يالَّذِي ٱنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ                                                                   |
|                                       |              | آمِنُوا بِالَّذِي ٱنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ                                                                  |
| AYA                                   | ٧٢           | وَاكْفُرُوا آخِرَهُ                                                                                                                  |
| 187, 187                              | ٧٣           | وَلا تُؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ                                                                                       |
| 707                                   | ٧٣           | قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ                                                                                                    |
| 337,117,+35                           | ۷۳           | أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ                                                                                            |
| 707                                   | ٧٣           | قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ                                                                                                  |
| 117 ነለ3 ፫                             | ٧٤           | يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ                                                                                                  |
| 707                                   | ٧٥           | وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهِ إِلَيْكَ                                                          |
| ٣٠٢                                   | ٧٥           | لا يُؤَدُّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا                                                                            |
| 718                                   | ٧٥٠          | ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا                                                                                         |
| 305                                   | ٧٥           | ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ                                                              |
| 707                                   | ٧٥           | وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ                                                                                                 |
| 191,777,777,707                       | ٧٦           | بَلَى مَنْ أُوْفَى يِعَهْدِهِ وَاتَّقَى                                                                                              |
| λολ                                   | VV           | إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَٱلْمَانِهِمْ تُمَنَّا قَلِيلاً                                                        |
| 177                                   | VV           | وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ                                                                                                           |
| 375                                   | ٧٨           | وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ ٱلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ                                                                     |
| <b>7 A E</b>                          | . <b>V</b> 9 | مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ                                                                    |
| ٧٢٢                                   | ٧٩           | مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ<br>مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | وَالنُّبُوَّةَ                                                                                                                       |
| 1.41                                  | ٧٩           | ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ<br>وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيُّينَ                                                                           |
| ,۳۷7, ۲۱۳, ۱۸۱, ۱۵۳                   | ٧٩           | وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيُينَ                                                                                                       |
| 177                                   |              |                                                                                                                                      |

| رقم الصفحة           | رقم الآية | الآية                                                                          |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 727                  | A1-V9     | وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيُينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ          |
|                      |           | وَيِمَا كُنتُمْ تَلْرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا              |
|                      |           | الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا آيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ |
| ·                    |           | أنتم مُسْلِمُونَ                                                               |
| 777                  | ۸۰        | وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ                               |
| 770,777              | ۸۰        | وَلا يَأْمُركُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا     |
| V01                  | ۸۱        | وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ                                                 |
| , ۳۳۳, ۳۰۳, ۳۰۲, ۱۸۲ | ۸۱        | وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ                                   |
| £ <b>£1</b>          |           |                                                                                |
| 107                  | ۸۱        | وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيتُكُمْ                  |
| ٧٧٢                  | ۸۱        | وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَـابٍ   |
|                      |           | وَحِكْمَةٍ                                                                     |
| 1.1                  | ۸۱        | لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ                                      |
| 187                  | ۸۱        | تُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ                              |
| ٧٥٠                  | ۸۱        | فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ                                |
| 178                  | AY        | فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ                                                  |
| ٥٨٦                  | AY        | فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ                  |
| T•A .                | ۸۳        | أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ                                             |
|                      |           | أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ ٱسْلَمَ مَنْ فِي                     |
| ٦٨٥                  | ۸۳        | السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                                                       |
| Y+7                  | ۸۳        | وَلَهُ أَسْلُمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                              |
| PAF                  | ٨٤        | قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى           |
|                      |           | إِبْرَاهِيمَ                                                                   |
| 375                  | ٨٤        | وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ                                  |

| رقم الصفحة         | رقم الآية    | الآية                                                                      |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 791                | ٨٥           | وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ             |
| 371, 571, 007, 757 | ٨٦           | كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا                                    |
| 797                | ۲۸           | كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ                |
|                    |              | أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ   |
| V                  | <b>AA-AV</b> | وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ                                                     |
| V                  | ۸۹           | إلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا                    |
| Y00                | ۸۹           | فَإِنَّ اللهَ                                                              |
| ٧٢١،٣٤١،٢٤٨،١٧٥    | 9.           | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ                               |
| V•0                | 9 •          | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا      |
| Y02                | 91-9.        | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ |
| 799                | 91           | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفًّارٌ                         |
| ٧٠٨                | 91           | الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفُّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ          |
|                    | į            | أحَلِهِمْ                                                                  |
| 707,507            | 91           | وَلُوِ افْتَدَى يهِ                                                        |
| VY1,708            | 9.4          | لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا                                  |
| ٧١٠                | 97           | لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ                |
| <b>799</b>         | 9.7          | حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ                                        |
| Y08                | 94           | كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ                          |
| V10                | 98           | كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ حِلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ       |
|                    |              | إِسْرَائِيلُ                                                               |
| ٤٨٣                | 98           | قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا                                   |
| VYY                | 9 &          | فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ                 |
| 799                | 90           | قُلْ صَدَقَ اللَّهُ                                                        |
| VYT                | 90           | قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا             |

| رقم الصفحة    | رقم الآية | الآية                                                                         |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 777, Y•V      | 97        | إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ                                           |
| YIT           | 47        | إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ                      |
| VYE           | 77        | إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكاً           |
| ١٨٣           | 97        | فِيهِ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ                                                        |
| TE., 799, 1V0 | ٩٧        | وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا                                                  |
| ۷۸۱،۷۸۲،۱۸۷   | 97        | وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ                                      |
| 771,707,770   |           |                                                                               |
| ٧٣٧           | 4٧        | وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ             |
|               |           | سَيِيلًا                                                                      |
| VET           | 9.8       | قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ                   |
| ٧٤٨           | 99        | قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ           |
|               |           | آمَنَ                                                                         |
| VOI           | 1         | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنْ الَّذِينَ            |
| -             |           | أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ                                               |
| VOT           | 1.1       | وكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ              |
|               |           | وَفِيكُمْ رَسُولُهُ                                                           |
| • A7 , 0 FV   | 1.1       | وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ                                                   |
| 140           | 1.1       | وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ                                     |
| ٣             | 1.7       | يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُفَاتِهِ                 |
| rov           | 1.4       | يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ |
|               |           | إلاَّ وَٱنْتُمْ مُسْلِمُونَ                                                   |
| V70.7A.       | 1.7       | اتَّقُوا اللَّهَ                                                              |
| 1AV           | 1.7       | اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ                                              |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                                 |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
|             |           | اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلاَّ وَٱنْتُمْ      |
| 14.1        | ١٠٢       | مُسْلِمُونَ                                                           |
| ٧٦٥         | 1.7       | وَاعْتَصِمُوا يَحَبْلِ اللَّهِ                                        |
| 779         | ١٠٣       | وَاعْتَصِمُوا يِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا                              |
| V78,70      | 1.4       | وَاعْتَصِمُوا يِحَبُّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا             |
| 1707        | 1.7       | وَلا تَمُوثُنَّ إِلاَّ وَٱنْتُمْ مُسْلِمُونَ                          |
| YZA         | ١٠٤       | وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ                 |
| ٧٧٠         | ١٠٤       | وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ   |
|             |           | يالْمَعْرُوفِ                                                         |
| ۸۱۰         | ١٠٤       | وَٱوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ                                       |
| YIA         | 1.0       | وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا                  |
| VVA         | 1.0       | وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا |
|             |           | جَاءَ هُمْ الْبَيْنَاتُ                                               |
| YAI         | 1.7       | يَوْمُ تَبْيُضُ وَجُوهُ وَتُسُودُ وَجُوهُ                             |
|             | -         | يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ         |
|             |           | اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُـمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا    |
|             | T • 1-    | الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ  |
| 707         | 1.4       | وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ             |
| 707,7.9,100 | 1.7       | أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ                                      |
| VA0         | ١٠٧       | فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ                         |
| VAA         | ۱۰۸       | تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ                  |
| 770         | 1.9       | وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ                     |
| VA9         | 1.9       | وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ     |
|             |           | تُرْجَعُ الْأُمُورُ                                                   |

| رقم الصفحة          | رقم الآية | الآية                                                                  |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| V/Y, V0Y, 3VY, FFT, | 11.       | كُنتُمْ خَيْرَ ٱمَّةٍ ٱخْرِجَتْ لِلنَّاسِ                              |
| AFT, PYV            |           |                                                                        |
|                     |           | كُنتُهُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّسَاسِ تَسَأْمُرُونَ          |
| <b>V4</b> •         | 11.       | بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ                            |
| <b>V</b> 97         | 111       | لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمْ       |
| YEA                 | 111       | تُمَّ لاَ يُنْصَرُونَ                                                  |
| V9A                 | 117       | ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذُّلَّةُ آيْنَ مَا تُقِفُوا إلا يحَبُّلِ مِنْ    |
|                     |           | اللهِ                                                                  |
| Y0X, Y0Y            | ۱۱۲       | آيْنَ مَا تُقِفُوا                                                     |
| Y0X, Y0Y            | 117       | إلاَّ يحَبُلِ مِنْ اللَّهِ                                             |
| ۸۰۰                 | 117       | إِلاَّ يِحَبُّلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنْ النَّاسِ                   |
| YVV                 | 117       | وَيَاءُ وا يِغَضَبِ مِنْ اللَّهِ                                       |
| 7 £ £               | 114       | لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ                                |
| ۸۰۳                 | 114       | لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ         |
|                     |           | اًمَّةً قَائِمَةً                                                      |
| 718                 | 115       | مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً                                         |
| V07                 | 115       | مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً قَائِمَةً يَتْلُونَ                     |
| EAY                 | ١١٣       | مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةً قَائِمَةً يَتْلُونَ آيَاتِ الله         |
| 707                 | 117       | اًمَّةً قَائِمَةً                                                      |
| ۸۰۷                 | 117       | يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ           |
| ۸۰۷                 | 118       | يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ |
| ۸۱۰،۲۸٤             | 110       | وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ                        |
| ۸۱۳                 | 117       | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَّ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ         |
| Alt                 | 117       | مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ ريحٍ  |

| رقم الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                                      |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Algary       | 114       | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ        |
| 0+7:171      | 114       | لا تَتَخِدُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ                                     |
| AYE          | 119       | هَاآنَتُمْ أَوْلاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ                    |
| YOA          | . 119     | وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلُّهِ                                         |
| 171          | 119       | وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا                                          |
| AY9          | 119       | مُوتُوا يغَيْظِكُمْ                                                        |
| AY9          | 119       | عَلِيمٌ يَذَاتِ الصُّدُورِ                                                 |
| AYA          | 17.       | إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةً تَسُؤْهُمْ                                      |
| YOY          | 17.       | وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ                               |
| A <b>T</b> £ | 17 0      | يمًا يَعْمَلُونَ مُحِيطً                                                   |
| 37%          | 171       | وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ           |
|              | ·         | لِلْقِتَالِ                                                                |
| ٣٠٣          | ١٢١       | تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ                                                   |
| ۸۳٦          | 177       | إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا    |
| ۸۳۸          | ١٢٣       | وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ يبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ                   |
| ۸٤٠          | 371       | إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ |
|              |           | يثَلَاثَةِ آلافٍ                                                           |
| <b>77</b> A  | 170       | بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ                             |
| Αξο          | 170       | وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ                                              |
| Λξο          | 177       | وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ   |
| AEV          |           | وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ                                 |
| 737          | ١٢٧       | لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ               |
| ٨٤٧          | ۱۲۸       | لَيْسَ لَكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ                   |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                               |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| AE9        | 179       | وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ  |
|            |           | دُلْشَاءُ                                                           |
| 79.        | 17.       | يَالَّيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا                |
| AE9        | ١٣٠       | يَاآيُهَا الَّذِيدِنَ آمَنُوا لا تَسَأَكُلُوا الرُّبَ أَضْعَافًا    |
|            |           | مُضَاعَفَةً                                                         |
| 1728       | 14.       | أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً                                              |
| VOA        | ۱۳۱       | وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ                |
| ٨٥٣        | -171      | وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُوا  |
|            | ١٣٢       | اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ                        |
| PTA        | ١٣٣       | وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ                         |
|            |           | وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا     |
| Λοξ        |           | السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ                                           |
| 107, 11A   | 1778      | الُّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ                 |
| AOS        | 178       | الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ |
| rrr        | 178       | وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ                             |
| YFA        | 178       | وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ                                    |
| ۸٦٣        | -170      | وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَّمُوا ٱنْفُسَهُمْ     |
|            | 177       | ذْكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْأَنُوبِهِمْ                    |
| ۸۲۸        | 177       | أَوْلَيْكَ جَزَاؤُهُمْ                                              |
| 997        | 177       | وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ                                       |
| Ald        | 140       | قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ          |
| AVY        | ۱۳۸       | هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدِّي وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ        |
| ۹۹۳،۸۷۳    | 144       | وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزُنُوا                                       |
| YV0        | 179       | وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَنْتُمْ الأَعْلُوْنَ               |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                                                                                                |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷۳         | 179       | وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ                                                                   |
|             |           | مُؤْمِنِينَ                                                                                                                          |
| AYE         | ١٣٩       | وَأَنْتُمْ الأَعْلُونَ                                                                                                               |
| TVA         | ١٤٠       | إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ                                                                      |
| ۸۸۰         | ١٤٠       | وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا                                                                                                     |
| 977         | ١٤٠       | وَيَلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ                                                                                     |
| AA1         | ١٤٠       | وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ                                                                                                   |
| 1.1.        | 181       | وَلِيْمَحُصَ                                                                                                                         |
| ۸۸۱،۱٤۷     | 181       | وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ                                                                     |
| 9.7,700     | 187       | أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجُنَّةَ                                                                                            |
| AAE         | 187       | أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ                                                                 |
|             | ·         | الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ                                                                                |
| 910         | 187       | وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ                                                                               |
| 197         | 184       | وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنُّون الْمَوْتَ                                                                                              |
| ٨٨٨         | 184       | وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنُّون الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ                                                                  |
| ٧٠٣،٣٧٢،١٩٨ | 188       | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ                                                                   |
| 770         | 188       | وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ                                                                                                    |
| 97.         | 1 8 0     | وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ                                                                                                    |
| A9Y         | 120       | وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا                                                                   |
|             |           | مُؤَجَّلاً                                                                                                                           |
| ۱۱۲۹،۸۹۳    | 120       | كِتَابًا مُؤَجَّلاً                                                                                                                  |
| A90         | 180       | وَمَنْ يُرِدْ تُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ                                                                                            |
| AFA         | 180       | وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ<br>وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ<br>وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُّونَ كَثِيرٌ |
| 7.97        | 731       | وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيُّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبُّيُونَ كَثِيرٌ                                                                           |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                   |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| A99        | 127       | وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّايرِينَ                                          |
| 9          | 187       | وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ                                                  |
| 9.4        | 184       | فَاتَاهُمْ اللَّهُ تُوابَ الدُّنْيَا                                    |
| 1.70       | 184       | فَأَتَاهُمْ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ       |
| 998        | 184       | وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ                                        |
| Y • 9      | 189       | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا           |
| 9.0        | 189       | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا         |
|            |           | يَرُدُّوكُمْ                                                            |
| 3771       | 189       | إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ      |
| 4.7        | 10.       | بَلْ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ                    |
| 9.٧        | 101       | سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ                      |
| 911        | 107       | وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ                                    |
| 1 8 9      | 107       | إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ                                          |
| 471        | 107       | حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ                    |
| 918        | 107       | مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا                                        |
| 917        | 107       | إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ                           |
| 971        | 107       | وَلا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدِ                                             |
| YOA        | 107       | فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمُّ                                            |
| 94.        | 100       | فَأَتْابَكُمْ غَمًّا يِغَمُّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ    |
| 977        | 107       | وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ                                     |
| 977,709    | 108       | تُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا         |
| 971        | 108       | وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ                             |
| A9E        | 108       | يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا |

| رقم الصفحة     | رقم الآية | الآية                                                                          |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمْ        |
| 978            | 108       | الْقَتْلُ                                                                      |
| 1.1.           | 108       | وَلِيَبْتَلِيَ                                                                 |
| 939            | 100       | إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ               |
|                |           | الَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا            |
|                |           | اسْتَزَلُّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا               |
| 1272           | 100       | اللَّهُ                                                                        |
| 981            | 107       | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا                                                  |
| Y • •          | 701       | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا                |
|                |           | وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ |
|                | -107      | وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ        |
| 950,777        | 101       | لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ                                                     |
| 9 2 4          | 109       | فَيماً رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ                                     |
| 770            | 109       | فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ                                          |
| 901            | 109       | فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكُلُ عَلَى اللَّهِ                                       |
| 900            | 17.       | إِنْ يَنْصُرُكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ                                 |
| 707            | 17.       | وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ                                 |
| ۲۸۱،۵۰۳،۷۰۳،   | 171       | وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلُّ                                             |
| 377, • 77, 409 |           |                                                                                |
| 971            | 177       | أَفَمَنْ اتَّبَعَ رضُوانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ يسَخَطٍ مِنْ اللَّهِ            |
| ۱٤٠٨،۸۱۰       | 175       | هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ                                                  |
| 978            | 175       | هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ              |
| 970            | ١٦٣       | وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ                                            |
| 977            | 178       | لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ                                      |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                   |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 711        | 371       | رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ                                              |
| ۹٦٨        | 170       | أوَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةً                                       |
| 977,717    | 170       | قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ                                      |
| 971        | -177      | وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ اللَّهِ       |
|            | 177       | وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا          |
| 974        | 177       | وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ                                             |
| 1.1.       | 177       | وَلِيَعْلَمَ                                                            |
| 977        | 777       | وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا                                        |
| 718        | ۱٦٧       | وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ                         |
| 9.8        | ١٦٧       | قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا                            |
| 1770,970   | 177       | لَوْ نَعْلُمُ قِتَالاً لاتَّبَعْنَاكُمْ                                 |
| ۲۷۱، ۲۷۸   | ۱٦٧       | يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ                    |
| 977        | ۱٦٧       | وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ                                    |
| <b>T11</b> | ٨٢١       | الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا                             |
|            |           | الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا        |
| 977        | ٨٢١       | قُتِلُوا                                                                |
| ۸۹۳        | AFI       | لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا                                           |
| 1777       | ٨٢١       | قُلْ فَادْرَعُوا عَنْ ٱنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ                             |
| YAE        | 179       | وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَمِيلِ اللَّهِ                 |
| ۹۷۸،۸۷۹    | 179       | وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ |
|            |           | أُحْيَاءً                                                               |
| 779        | ۱۷۰       | فَرِحِينَ يِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ                          |
| TAP        | ۱۷۱       | يَسْتَبْشِرُونَ ينِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ                         |
| 9AV        | ۱۷۱       | لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ                                        |

| رقم الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                                                                                    |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٨٨             | ۱۷۳       | الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ                                                                      |
| 997             | ۱۷۳       | إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ                                                                                        |
| ۳۳۷ ، ۲۰۰       | ۱۷٤       | فَانْقَلَبُوا ينِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ                                                                                            |
| 997             | ۱۷٥       | إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَ هُ                                                                                   |
| 1711            | ۱۷٥       | فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ                                                                                                             |
| 447             | ۱۷٥       | إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ                                                                                                                |
| 997             | ۱۷٦       | وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ                                                                                     |
| 998             | 177       | يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ                                                                              |
| 999             | ۱۷۷       | إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْكُفُرَ                                                                                                     |
| 11              | ١٧٨       | وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا                                                                                                      |
| 1.74            | ١٧٨       | إنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمًا                                                                                             |
| 1               | 179       | مَا كَانَ اللَّهُ لِيَنْرَ الْمُؤْمِنِينَ                                                                                                |
| POY             | 179       | مَا كَانَ اللَّهُ لِيَنْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ                                                                    |
| 97.             | ١٧٩       | وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ                                                                                       |
| 1.77            | ۱۸۰       | وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ                                                                       |
|                 |           | فَ <b>صْ</b> لِهِ                                                                                                                        |
| 1.17            | ١٨٠       | وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                                                                                              |
| 1.18            | ١٨١       | لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ                                                                     |
| 1.14            | ١٨١       | وَنَقُولُ ذُوقُوا                                                                                                                        |
| 1 • 1 % , 7 ٣ 0 | ١٨٢       | ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ آيْدِيكُمْ                                                                                                        |
| YTA             | ١٨٢       | وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ                                                                                            |
| 1.7.            | ١٨٣       | وَلَوْلُ مِمَا قَدَّمَتْ آَيْدِيكُمْ<br>وَآنَّ اللَّهَ لَيْسَ يَظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ<br>الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا |
| 1.77            | ١٨٣       | فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ<br>فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذُبَ                                                       |
| 1.77            | ۱۸٤       | فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذُبَ                                                                                                          |

| رقم الصفحة     | رقم الآية | الآية                                                                                          |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777            | ١٨٤       | فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ                                          |
| 1.40           | ١٨٥       | كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ                                                               |
| 1.1.           | 7.67      | لَتُبْلُونًا فِي أَمْوَالِكُمْ                                                                 |
| 197            | ١٨٦       | لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ                                                 |
| 1.44           | ۱۸٦       | لَتُبْلُونًا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ                                  |
| 1.44,444       | ١٨٧       | وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ                                    |
| 777            | ١٨٨       | لا تُحْسَبَنَّ                                                                                 |
| 1.77,750       | ١٨٨       | لا تُحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا ٱتُوا                                               |
| 1.70           | ١٨٨       | فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ                                                               |
| 1.44           | ۱۸۸       | وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ                                                                       |
|                |           | وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ                                |
| 1.44           | ١٨٩       | شَيْءٍ قَادِيرٌ                                                                                |
| ١٠٣٨           | 19•       | إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                                                       |
| 1 • £ •        | 19.       | لآياتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ                                                                     |
| 1.87           | 191       | الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ                                                                  |
| 1.57           | 191       | وَعَلَى جُنُوبِهِمْ                                                                            |
| 1 • £ £        | 191       | وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                                           |
| 1 • £7, 1 • £0 | 191       | رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً                                                           |
| 1.44           | 197       | رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ                                    |
| 1 • & A        | ۱۹۳       | رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيَانِ                                    |
| 1.01           | 198       | رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا                                                              |
| ۱۰۰۳، ۲۷۸      | 190       | فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ                                                                  |
| 11.11          | 190       | وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ<br>تُوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ |
| 200            | 190       | تَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ                                                                   |

| رقم الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                                                           |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • 0 V      | 190       | ثُوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ                               |
| 1.75         | 190       | وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ النَّوَابِ                                                            |
| 1.24         | 190       | بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ                                                                          |
| 1007         | 190       | لأُكَفَّرَنَّ عَنْهُمْ سَيُّنَاتِهِمْ                                                           |
| 1.09         | 197       | لًا يَغُرَّنُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا                                                   |
| 1501         | 19.4      | لَكِنْ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ                                                            |
| 1.77         | 19A       | وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ                                                        |
| 1.78         | 199       | وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ                                        |
| 1.70         | ١٩٩       | إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ                                                                |
| <b>799</b>   | ۲۰۰       | يَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا                                              |
| 1.77         |           | يَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا                                  |
|              | باء       | سورة النس                                                                                       |
| 777.7        | `         | يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ                                      |
|              |           | يَاآيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ                            |
| 1.41         | ,         | وَاحِدَةٍ                                                                                       |
| ۲۲۰،۱۸۲      | ١         | وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاعَلُونَ يهِ                                                   |
| 1770         | ١         | وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاعَلُونَ يِهِ وَالْأَرْحَامَ                                   |
| 718          | ١         | إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا                                                         |
| 1.47         | Y         | وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيِيثَ                                |
| Y ) Y        | ۲         | وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ                                                                   |
| 1.17         | ۲         | وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ                                                                   |
| 1171         | ٣         | أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ                                                                 |
| 1.40,517,144 | ٣         | وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى<br>فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ |
| YA9          | ٣         | فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ                                                     |

| رقم الصفحة         | رقم الآية | الآية                                                                   |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1.9.               | ٣         | فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً                           |
| 791                | ٣         | ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا                                         |
| 1.9%,79.           | ٤         | فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا                         |
| 1107               | ٤         | فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ               |
| 11,1.90,,777,717   | ٤         | وَآثُوا النُّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً                              |
| ۸•                 |           |                                                                         |
|                    |           | وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُـمْ |
| 1 • 9 9            | ٥         | قِيَامًا                                                                |
| <b>ዮ</b> ለ٦        | ٦         | حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ                       |
|                    |           | حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا      |
| ۱۰۸٤               | ٦         | فَادْفَعُوا                                                             |
| ٣٨٣                | ٦.        | وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا                           |
| 11.4               | ٦         | وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ                |
| 1.4                | ٦         | وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَيِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا                 |
| ٣١.                | 7         | وَمَنْ كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ                                   |
| 11.4.277           | ٧         | لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ                         |
| 1171               | ٧         | لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرُبُونَ         |
| 1111               | ٧         | نَصِيبًا مَفْرُوضًا                                                     |
| 1111,71.           | ٨         | وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ                                              |
| XYV. Y 1 E . Y • A | 9         | وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَلْفِهِمْ                       |
| 1118,1117          | ٩         | وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً            |
| 1.44               | ١٠        | إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى                       |
| 1117,11.7          | ١.        | إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا               |
| 1119               | ١.        | يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا                                      |

| رقم الصفحة  | رقم الآية                               | الآية                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                         | يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ             |
| 117.        | 11                                      | الأُنثَيْنِ                                                             |
| 1170        | 11                                      | وَلاَبُويْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ                        |
| 1177        | 11                                      | مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ                          |
| 1179        | 11                                      | فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ                                                  |
|             |                                         | وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ       |
| 110.        | ١٢                                      | وَلَدُ                                                                  |
| 727         | 17 .                                    | وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً                                    |
| 1100        | ١٢                                      | وَلَهُ أَخُّ أَوْ أَخْتُ                                                |
| 1127        | ١٣                                      | تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ                                                  |
| 1179        | ١٤                                      | وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ                 |
| 1127,1179   | 10                                      | وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ                                        |
| 1107        | 10                                      | فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ                                         |
| 118.        | 10                                      | أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً                                  |
| 1187/1180   | . 17                                    | وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ                                    |
| 1188        | 77                                      | وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا                        |
| 1180        | ۱۷                                      | إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ      |
| ·           | *************************************** | إِنَّمَا التَّوْبَـةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ     |
| <b>V</b> 1• | ۱۷                                      | بِجَهَالَةٍ                                                             |
| 1.49        | ١٧                                      | نُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ                                           |
| 140,144     | ١٨                                      | وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْئَاتِ              |
|             |                                         | وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْثَاتِ حَتَّى إِذَا |
| F+V1A311    | ١٨                                      | حَضَرَ                                                                  |
| 377         | 19                                      | يَاآَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا            |

| رقم الصفحة                                   | رقم الآية | الآية                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |           | يَالَّيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ                                                                         |
| 1189                                         | 19        | كَرْهَا                                                                                                                                          |
| 1100                                         | 19        | وَلا تَعْضُلُوهُنَّ                                                                                                                              |
| 1108                                         | ۲.        | وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْج                                                                                                             |
| 1107                                         | ۲.        | وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ<br>وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ<br>وكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ |
| ٧١٠                                          | 71        | وكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ                                                                                                  |
| 1107,179                                     | 71        | وكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ                                                                                     |
| 777, A011, 3711,                             | 77        | وَلا تَنكِحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُمْ                                                                                                             |
| 1179                                         |           |                                                                                                                                                  |
| 791                                          | 77        | وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ                                                                                             |
| 1171                                         | 77        | مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إلاّ مَا قَدْ سَلَفَ                                                                                       |
| 707                                          | 77        | إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ                                                                                                                           |
| 357,7711                                     | 44        | حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ                                                                                                                             |
|                                              |           | حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَيَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ                                                                                |
| 1178                                         | 175       | وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ                                                                                                                    |
| YAA                                          | 74        | وَٱمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ                                                                                                          |
| 1174                                         | 74        | وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ                                                                                                        |
| 1179                                         | 77        | وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ                                                                                    |
| 1171                                         | 77        | إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ                                                                                                                           |
| <b>***</b> ********************************* | 3.7       | وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلاّ                                                                                                            |
| 1171                                         | 3.4       | وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ                                                                                  |
| *171,577,97111                               | 3.7       | كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ                                                                                                                       |
| זעוו                                         |           | ·                                                                                                                                                |
| 778                                          | 3.7       | وَٱحِلُ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ                                                                                                              |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                                     |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1179        | 7 2       | أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ                                           |
| 114.        | 3.7       | فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ يِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ                          |
|             |           | وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ             |
| 1141        | 7 £       | الْفَرِيضَةِ                                                              |
| 117         | 70        | وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً                                   |
| 777,717,708 | 70        | وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ                      |
| 144         | 70        | فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ ٱهْلِهِنَّ                                        |
| ٣٣٤         | 70        | فَإِذَا ٱحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ                               |
| 1197,1197   | 77        | يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ                                        |
| 1198        | 77        | وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ                                 |
| 717         | **        | وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ                             |
|             |           | وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْ اللَّهِ |
| 1701        | **        | عَظِيمًا                                                                  |
| 1191        | **        | يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ                                   |
| 177         | YA        | وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا                                              |
|             |           | يَالَّيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ     |
| 17.1        | 79        | بالْبَاطِلِ                                                               |
| 11          | 79        | وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ                                               |
|             |           | وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ             |
| 17.71       | ۳.        | نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا                              |
| 1117        | ۳۰        | فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا                                                 |
| · ,         |           | إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ      |
| 1777        | ۳۱        | سَيُّتَاتِكُمْ                                                            |

| رقم الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                                                            |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           | إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفُّرْ عَنْكُمْ                                            |
| 17.4            | 71        | سَيُّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيمًا                                                                 |
| 1718            | **        | وَلا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ يهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ                                                 |
| 1717            | ۳۳        | وَلِكُلُّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ                                                        |
|                 |           | الرُّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ                                                    |
| 1771            | 748       | بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ                                                                                          |
| ١٨٤             | 78        | فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ                                                                                       |
| ١٢٢٣            | 78        | وَاللاَّتِي تَخَافُونَ                                                                                           |
| TIT             | 4.8       | وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ                                                                              |
| 1777            | 40        | وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا                                                                              |
| 777, 2771, 4071 | 41        | وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا يهِ شَيْئًا                                                                  |
| 1772            | 77        | إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا                                                          |
| 1700            | **        | الَّذِينَ يَبْخَلُونَ                                                                                            |
| 170             | **        | الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ                                                         |
| 1 YTV           | ۳۷        | وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ                                                                 |
| ١٢٣٨            | ٣٨        | وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ                                                            |
| 077             | ۳۸        | وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا                                                                         |
| 1774            | ٣٨        | وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لَهُ قُرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا                                                        |
| 1+19,777        | ٤٠        | لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ                                                                                    |
| 178.            | ٤٠        | إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ                                                                      |
| 10.             | ٤٠        | وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا                                                                                |
| 1727            | ٤٠        | مِنْ لَدُنْهُ                                                                                                    |
| 1790,1722       | ٤١        | فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ يشَهِيدٍ<br>يَوْمَثِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ |
| 7371            | 2.7       | يَوْمَثِنِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ                                                       |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                                    |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1700        | ٤٣        | لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَٱنَّتُمْ سُكَارَى                              |
|             |           | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَٱنْتُمْ            |
| ٧٢٢،٥٢٢،٠٥٢ | ٤٣        | سُکَارَی                                                                 |
| 770         | ٤٣        | أو لامَسْتُمْ النِّسَاءَ                                                 |
| 1707        | 27        | فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ                                  |
| 1707        | ٤٤        | أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنْ الْكِتَابِ             |
| 1194        | ٤٤        | وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ                                   |
| 1701        | ٤٥        | وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَأَعْدَائِكُمْ                                       |
| 1701        | ٤٥        | وكَفَى بِاللَّهِ                                                         |
| 1709        | 23        | مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ           |
| 1777        | ٤٧        | يَاآيُهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا          |
| ١٣٦٤        | ٤٧        | أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ                     |
| 1770,771    | ٤٨        | إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ                             |
|             |           | إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ |
| 12.1,1.05   | ٤٨        | لِمَنْ يَشَاءُ                                                           |
| 719         | ٤٨        | وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ                               |
| 14.         | ٤٩        | ٱلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزكُّونَ أَنفُسَهُمْ                         |
|             |           | أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزِكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلْ اللَّهُ يُزكِّي  |
| 177.        | ٤٩        | مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً                                   |
| 1787,179    | ٤٩        | بَلْ اللَّهُ يُزِكِّي مَنْ يَشَاءُ                                       |
| 1771        | ۰۰        | انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ                                                |
| ١٢٧٢        | ٥١        | أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا                             |
|             |           | أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ        |
| 1778        | ٥٣        | نَقِيرًا                                                                 |

| رقم الصفحة       | رقم الآية | الآية                                                                   |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1770, 291        | ٥٤        | أم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ        |
| 1777             | 00        | فَمِنْهُمْ                                                              |
| 1774             | 70        | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا                                    |
| 1779             | 70        | كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا         |
| 709              | 70        | لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ                                                  |
| 1741             | ٥٧        | وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ                            |
| X11.471.19A      | ٥٨        | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ                 |
| 1747             | ٥٨        | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا |
| 1777             | ٥٨        | وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ          |
| 017,5771         | ٥٩        | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  |
| 1811, PA71, 3171 | ٥٩        | أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ                                 |
| 1711             | 09        | فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ                                         |
| 108              | ०९        | ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً                                     |
| 17914171         | 7.        | أَلُمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا               |
|                  |           | أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزِلَ |
|                  |           | إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا      |
| ·                |           | إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ        |
| 1877             | 11-70     | الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا                          |
|                  | ·         | وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى        |
| ١٢٩٣             | 171       | الرَّسُولِ                                                              |
| 3971             | 77        | فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً                                  |
|                  |           | فَكَيْفَ إِذَا أَصِابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ آيْدِيهِمْ ثُمَّ |
|                  |           | جَاعُوكَ يَحْلِفُ وِنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا       |
| 779              | 77-77     | وَتَوْفِيقًا                                                            |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                   |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14.        | 77"       | أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ               |
|            |           | أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ    |
| 1797       | 77        | عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا      |
| 14.1       | 3.5       | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ        |
| 191        | 70        | فَلا وَرَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ                       |
|            |           | فَلا وَرَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ         |
|            |           | بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا             |
| 14.4       | ٦٥        | قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا                                       |
| £٣1        | 77        | وَلُوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ           |
|            |           | وَلَوْ أَنَّا كُتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ      |
| ·          |           | اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ |
|            |           | النَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ |
| 14.4       | 77        | تُثبِيتًا                                                               |
|            |           | وَإِذًا لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۞                  |
| 12.4       | V7-A7     | وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا                                 |
| ١٢٦        | 79        | وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ                                      |
|            |           | وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ |
|            |           | اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ   |
| 17.9       | 79        | وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا                             |
| 1710       | 79        | أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ                                             |
| 770        | 79        | والشهداء والصالحين                                                      |
| 1710       | ٧٠        | ذَلِكَ الْفَصْلُ مِنْ اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا                 |
| 1717       | ٧١        | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُـدُوا حِنْركُمْ فَانْفِرُوا تُبَاتٍ       |
|            |           | أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا                                                  |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                     |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1711       | ٧١        | فَانْفِرُوا                                                               |
|            |           | وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطُّنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ |
| 1719       | VY-VY     | قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا          |
|            |           | فَلْيُقَاتِلْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ          |
|            |           | الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ    |
| 1777       | ٧٤        | أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ آجْرًا عَظِيمًا                          |
|            |           | فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ          |
|            | -         | الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ    |
| 779        | Y0-VE     | أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا                         |
| 1800       | ٧٤        | وَمَنْ يَقَاتِل                                                           |
| 1777       | ٧٤        | فَيُقَتَلُ أَوْ يَغْلِبُ                                                  |
| 1800       | ٧٥        | وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ                         |
|            |           | وَمَا لَكُم لا تُقَاتِلُونَ فِي سَدِيلِ اللَّهِ                           |
|            |           | وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ          |
| •          |           | الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ         |
|            |           | الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل       |
| 1777       | · vo      | لنًا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا                                               |
|            |           | الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا   |
|            |           | يُقَاتِلُونَ فِي سَرِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ              |
| 1770       | V7        | الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا                     |
| 1778, 77.  | ٧٦ .      | يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ                                      |
|            |           | أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا |
|            |           | الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا |
|            |           | فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسِ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدُّ       |
|            |           | خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْكَا    |
|            |           | أَخُرْتَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ          |
| ITTY       | VV        | وَالاَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً              |

| رقم الصفحة     | رقم الآية  | الآية                                                                   |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٤٠           | VV         | إذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ             |
|                |            | لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أُخَّرْتَنَا إِلَى أُجَلِ     |
| ١٣٢٨           | VV         | قَرِيبٍ                                                                 |
| 1179           | VV         | قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ                                         |
| 1127           | VV         | مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ                                              |
| ۸۹۳،۲۲۲        | ٧٨         | أَيْنَمَا تَكُونُوا يُلْرِكُمُ الْمَوْتُ                                |
|                |            | أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ     |
|                |            | مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ     |
| 1779           | V9-VA      | اللَّهِ                                                                 |
| 177            | ٧٨         | وَإِنْ تُصِيبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا                                   |
| 1777           | ٧٨         | وَإِنْ تُصِيْبُهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ       |
|                |            | وَإِنْ تُصِبُّهُمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ |
| 1888           | ٧٨         | تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ                     |
| ۱۳۳۷، ۲۸٦، ۲۷۰ | ٧٨         | قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ                                          |
|                |            | قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَ وُلاءِ الْقَوْمِ لا           |
| 1888           | ٧٨         | يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا                                         |
| 1727           | ٧٨         | مِنْ عِنْدِ اللَّهِ                                                     |
| ITT            | ٧٨         | فَمَالِ هَوُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا           |
| *              |            | وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلِّ   |
|                |            | مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَـؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ           |
| 177            | V9-VA      | يَفْقَهُونَ حَلِيثًا ﴿                                                  |
| 7A7,199        | ٧٩         | مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ                              |
| 77.            | <b>V</b> 9 | وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ                          |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                     |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|            |           | مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا       |
| 1727       | ۸۰        | أرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا                                          |
| 012        | ۸۱        | وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ                       |
|            |           | وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةً     |
| 1279       | ۸۱        | مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ                                           |
|            |           | وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ     |
|            |           | مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيَّتُونَ       |
|            |           | فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ          |
| 1788       | ۸۱        | وكيلاً                                                                    |
| 1887       | ۸۱        | فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ                                                       |
| 17.57      | ۸۱        | وكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً                                                 |
| 777        | AY        | أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ                                          |
|            |           | أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْـدِ غَيْرِ اللَّهِ |
| 1827       | AY        | لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا                                      |
| 77.        | ٨٢        | وَلُوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا       |
|            |           | وَإِذَا جَاءَ هُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا يِهِ     |
|            |           | وَلُوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَّى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ       |
|            |           | لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلِا فَضْلُ اللَّهِ  |
| 1701       | ۸۳        | عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إلاَّ قَلِيلاً         |
| 1744       | ۸٣        | وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ        |
|            |           | وَلُوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ         |
| 279,273    | ۸۳        | لَعَلِمَهُ                                                                |
| 177        | ۸۳        | وَلُوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ                          |
|            |           | وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لا تَّبَعْتُمْ            |
| 1707       | ۸۳        | الشَّيْطَانَ إلاَّ قَلِيلاً                                               |

| رقم الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                        |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٥٧            | ٨٤        | فَقَاتِلْ                                                                    |
|                 |           | فَقَاتِلْ فِي سَرِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ                   |
|                 |           | وَحَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ                   |
| 1700            | ٨٤        | الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً             |
| 1400            | ٨٤        | عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا                         |
| 1804            | ٨٤        | وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً                                |
|                 |           | مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا                 |
|                 |           | وَمَنْ يَشْفُعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ       |
| 1404            | ٨٥        | اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا                                          |
| ודיזי           | 7.        | وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا   |
| ·               |           | وَإِذَا حُيِّيتُمْ يِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا   |
| ודיו            | . FA      | إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا                              |
| 1401,410        | ۲۸        | إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا                              |
| •               |           | اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا |
| ITVY .          | AY        | رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِيثًا                           |
| YYV.199.19A.1YV | ٨٨        | فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ                                  |
|                 |           | فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا     |
| 1877            | ٨٨        | كُسَبُوا                                                                     |
|                 |           | فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا     |
|                 |           | كَسَبُوا ٱتُّرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلُ اللَّهُ وَمَنْ               |
| 1272            | ۸۸        | يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَنْ تَحِدَ لَهُ سَبِيلاً                                 |
| ١٣٧٦            | ۸۸        | ٱتُّويِدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلُّ اللَّهُ                              |
| 77.             | ۸۸        | فَلَنْ تَحِدَ لَهُ سَبِيلاً                                                  |
| 1194            | ۸۹        | وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً                 |

| رقم الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                                        |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ·            |           | وَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا            |
| ·            |           | تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاحِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ      |
|              |           | فَ إِنْ تَوَلُّوا فَخُذُوهُم وَاقْتُلُوهُم حَيْثُ                            |
| ١٣٧٨         | ٨٩        | وَجَدْتُمُوهُمْ وَلا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا              |
| 777          | ۸۹        | وَلا تَنَّخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا                             |
| 777          | 9.        | إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ              |
|              |           | إلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ      |
|              |           | أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ                |
|              |           | يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ         |
|              |           | فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقَوْا      |
| ١٣٨٠         | ٩٠        | إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً         |
| 791,787,1707 | 9.        | أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ                                         |
| 727          | ٩٠        | حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ                                                         |
| 199          | 91        | سَتَجِدُونَ آخَرِينَ                                                         |
|              |           | سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَامُّنُوا              |
| ,            |           | قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ ٱرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ       |
|              |           | لَـمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا            |
|              |           | أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تُقِفْتُمُوهُمْ               |
| 1440         | 91        | وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا               |
|              |           | وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأُ وَمَنْ          |
|              |           | قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ |
|              | ·         | إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّ     |
|              |           | لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ     |
|              |           | قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَلِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ  |
|              |           | وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ      |
| 1744         | 98        | مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا      |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                                   |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1897        | 9.7       | فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو ۗ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ                 |
| 1797, 789   | 9.4       | وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ               |
| YVV , 19A   | ٩٣        | وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا                                  |
|             |           | وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا   |
|             |           | فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا    |
| 1799        | 98        | عَظِيمًا                                                                |
| 797         | 98        | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ        |
|             |           | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَرِيلِ اللَّهِ       |
|             |           | فَتَيَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ |
| 120.        | 9 &       | مُؤْمِنًا                                                               |
|             |           | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ       |
|             |           | فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ ٱلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ  |
|             |           | مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ     |
| •           |           | مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ        |
| 18.7.       | 9 8       | عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا |
|             |           | لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي            |
|             |           | الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِـهِمْ        |
|             |           | وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ           |
|             |           | وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللَّهُ       |
|             |           | الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ        |
| 18.0        | 97-90     | أَجْرًا عَظِيمًا                                                        |
| 1.00        | 97-90     | وكُلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ      |
| ۷۹۲،۲۵۲،۲۶۷ | 97        | وكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا                                        |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | " الآية                                                                 |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |           | إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا |
| ·           |           | فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا       |
|             |           | أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا             |
| 1811        | 99-97     | فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا                   |
| 911         | 97        | وَسَاءَتْ مَصِيرًا                                                      |
| <b>T</b> £0 | ١         | وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ                             |
|             |           | وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ                |
|             |           | مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا   |
|             |           | إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ      |
| 1818        | 1         | أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا                |
| 440,445     | 1.1       | وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ             |
|             |           | وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ        |
|             |           | تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ     |
| 1817        | 1.1       | كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا           |
| 777         | 1.1       | إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا                       |
|             |           | وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةً  |
|             |           | مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا          |
|             |           | فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةً أَخْرَى لَمْ        |
|             |           | يُصَلِّوا فَلْيُصَلِّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِنْرَهُمَ                |
|             |           | وَأُسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَـرُوا لَـوْ تَغْفُلُـونَ عَـنْ     |
|             |           | أَسْلِحَتِكُمْ وَٱمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً         |
|             |           | وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ يِكُمْ أَذًى مِنْ          |
|             |           | مَطَرٍ أَوْ كُنتُ مُ مَرْضَى أَنْ تَضَعُبُوا أَسْلِحَتَكُمْ             |
|             |           | وَخُدُوا حِنْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَدَابًا       |
| 187.        | ١٠٢       | مُهِينًا                                                                |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                       |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1999       |           | فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا        |
| ·          |           | وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ       |
| 1277       | 1.4       | الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا                  |
| 187        | 1.4       | إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا             |
| AVO        | ١٠٤       | إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ        |
|            |           | وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَـأَلُمُونَ          |
|            |           | فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا      |
| 1878       | ١٠٤       | لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا                              |
|            | -1.0      | إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ |
| 1270       | 1.7       | بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا                   |
| 177        | 1.4       | وَلا تُجَادِلْ عَنْ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ                                  |
|            | -1.4      | وَلا تُجَادِلْ عَنْ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ        |
| 1277       | ۱۰۸       | لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا                                    |
| 1827       | ۱۰۸       | إِذْ يُسِيُّونَ مَا لَا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ                              |
|            |           | هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا        |
|            |           | فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ     |
| 188.       | 1.9       | عَلَيْهِمْ وَكِيلاً                                                         |
|            |           | وَمَنْ يَعْمَلْ سُوعًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرْ اللَّهَ    |
| 188.       | 11.       | يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا                                            |
|            |           | وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ        |
| 1277       | 111       | اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا                                                   |
|            |           | وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِنَّمًا ثُمَّ يَرْمٍ بِهِ بَرِيتًا فَقَدْ   |
| 1888       | 117       | احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا                                     |
| 171        | 115       | وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ                               |

| رقم الصفحة                             | رقم الآية | الآية                                                                     |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                        |           | وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةً         |
|                                        |           | مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا        |
|                                        |           | يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ            |
|                                        |           | وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُّ        |
| 1272                                   | 117       | اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا                                                 |
| ١٠٨٨                                   | ١٢٧       | وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ        |
| 1.49                                   | ١٢٩       | وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ                    |
| 1108                                   | 14.       | وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاُّ مِنْ سَعَتِهِ                   |
| ٦٣٨                                    | ١٣٧       | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا       |
| YOA                                    | 10.       | وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ                                            |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 10.       | وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ                        |
| ١٣٧٧                                   | 100       | بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ                                |
| 9 & A                                  | 100       | فَهِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ                                           |
| 100                                    | 17.       | فَيظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ                    |
| VIV                                    | 17.       | فَيظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيَّبَاتٍ         |
| 1798,771                               | 371       | وكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا                                        |
| 177                                    | ٨٢١       | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا                                       |
| 797                                    | ٨٢١       | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ |
| 1178                                   | 177       | فَإِنْ كَانَتَا اتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ                        |
|                                        |           | وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْـلُ حَظُّ     |
| 1100                                   | 177       | الأُنشَيننِ                                                               |
| 788                                    | ۱۷٦       | يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا                                    |
|                                        |           | مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ           |
| 1777                                   | ١٧٩       | سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ                                                 |

|--|

# سورة المائدة

| 17.7                 | ۲  | وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ                            |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 337                  | ٣  | الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ                                    |
| 1707                 | 7  | لِيْطَهِّرَكُمْ                                                          |
| 770                  | ٩  | لَهُمْ مَغْفِرَةً                                                        |
| ١٢٧٢                 | ١٨ | نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ                                                 |
| 377,083,170,•771     | ١٨ | نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ                                  |
| 193                  | ۲. | إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ٱنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا                     |
| 998                  | ٣٣ | إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ              |
| 017                  | ٣٥ | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ                           |
|                      |    | يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ         |
| ٤٨٨                  | ٣٧ | مِنْهَا                                                                  |
| 1.71                 | ٤١ | يَاأَيْهَا الرَّسُولُ                                                    |
| 1711                 | ٤٤ | فَلا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ                                      |
|                      |    | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِـنُدُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَي |
| ٥٠٢،١٧٠              | ٥١ | أوْلِيَاءَ                                                               |
| ٣٠٠                  | ٥١ | لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولِيَاءَ                       |
| ٣٠٠                  | ٥١ | وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ                         |
| ۸۸۱                  | 70 | فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ                                |
| 978                  | ٦. | وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ                            |
| 1.18,789             | 78 | وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ        |
| , ۳۷۷, ۳۵۰, ۳٤٨, ۲۷۷ | 78 | بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ                                              |
| 977                  |    |                                                                          |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | الآية                                                                  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1728        | ٦٧        | يَاآيُهَا الرَّسُولُ بَلُّغْ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبُّكَ         |
| 00•         | ٧١        | وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ                                              |
|             |           | وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا |
| 1701        | VV        | كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ                             |
| ٧٧٤         | V9-VA     | لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ                      |
| ١٨٨         | 1.0       | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ                     |
|             |           | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ |
| 1719        | 1.0       | ضَلُ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ                                               |
| AFY         | 1.0       | عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ                       |
| <b>YY</b> 7 | 1.0       | عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ   |
| ٥٥٨،١٧٣     | 111       | وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي              |
| YAY         | 117       | أأنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ                                                 |
| Yov         | 711       | قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي                                          |
| 1.89,997    | 119       | رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ                                |

## سورة الأنعام

| 010                                  | ٣  | يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ                                         |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۸                                  | ٩  | وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً                        |
| ٣٢٧                                  | ٩  | وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ                                |
| ٧٢٣                                  | 71 | وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا                  |
| 1781                                 | ۲۳ | وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ                               |
| 1.78                                 | ٤٢ | فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ |
| 977                                  | 09 | وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا                         |
| watermining continues and the second |    | وكَذَلِكَ نُــرِي إِبْرَاهِيــمَ مَلَكُــوتَ السَّــمَاوَاتِ            |
| ٥٨٠                                  | ٧٥ | وَالأَرْضِ                                                              |

| رقم الصفحة     | رقم الآية | الآية                                                                                              |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | يَاقُومِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ                                      |
|                |           | وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا                                          |
| ٤٧٣            | V9-VA     | وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ                                                                    |
| ٧٨٤،١٥٥        | 94        | وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ                                            |
| 1.15           | 9 8       | وَلَقَدْ حِثْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ                                 |
| 1.4            | 97        | قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ                                                      |
| ١٠٨            | 9.۸       | وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ                                                   |
| ۱۰۸،۱۰۳        | 9.4       | قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ                                                      |
| 1.9.1.7        | 99        | إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِقُوْمٍ يُؤْمِنُونَ                                                    |
| T-1            | 1.5       | لا تُنْرِكُهُ الأَبْصَارُ                                                                          |
| 797            | 111       | وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمْ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمْ الْمَوْتَى                       |
| ٥٥٨،١٧٣        | 171       | وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَاتِهِمْ                                              |
| 77.            | 371       | اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ                                                       |
| 1717,774       | 178       | اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ                                                       |
| ٤١٥            | . 170     | فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ                                                               |
| 799            | 737       | ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ يَبَغْيِهِمْ                                                                  |
| 378            | ١٤٨       | لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا ٱشْرَكْنَا                                                                  |
| £1 £.          | 101       | تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبَّكُمْ عَلَيْكُمْ                                                 |
| \ • AV         | 107       | وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ                                                                   |
| 11.4           | 107       | وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ<br>وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ |
| 140            | 100       | وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا                                                               |
| PFY, FOY, • AV | 100       | وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ                                                  |
|                |           | وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا                                 |
| 1194           | 104       | السُّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ                                                        |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                               |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.14       | 100       | وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ                                        |
| 177        | 101       | يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ                                        |
| 1188       | 101       | يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا |
| 1727,1.70  | 17.       | مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا                 |
| 1771       | 17.       | وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا           |
| 1788       | 178       | ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ٱخْرَى                                  |

سورة الأعراف

| T+1.          | YA    | لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ                                               |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 11.1          | ٤١    | لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ                                            |
| £72, 77V      | ٤٣    | وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ                   |
| ٦٧٣           | ٥١    | فَالْيُوْمَ نَسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ                    |
| 0771          | ٥٤    | ألا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ                                            |
| 7771          | ٥٦    | إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ                       |
| 1727          | ٧٣    | نَاقَةُ اللهِ                                                            |
| 1441          | 90    | تُمَّ بَدَّنْنَا مَكَانَ السَّيْثَةِ الْحَسَنَةَ                         |
| 900, 875, 898 | ١٢٨   | وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ                                            |
| 979           | . 179 | ويَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ                                           |
|               |       | فَإِذَا جَاعَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ   |
|               |       | سَيِّنَةً يَطَّيُّرُوا يِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ |
| 1441          | 171   | عِنْدَ اللَّهِ                                                           |
| 750           | ۱۳۷   | وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ                                               |
| 7.17          | 120   | وكَتُبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ                        |
| 1.1.          | 731   | سَأُصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ            |
| 1875, 27.     | 127   | وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً                     |

| رقم الصفحة     | رقم الآية | الآية                                                                  |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1199           | 107       | وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ                                           |
| ודדו           | 177       | وَبَلُوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيُّئَاتِ                         |
| 1729           | ۱۷۲       | وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ |
| VAE, 7.47. 4.4 | ۱۷۲       | ٱلسَّتُ يَرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى                                      |
| 1197           | 177       | وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ                 |
| 17             | ١٧٩       | وَلَقَدْ ذُرَآنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنْ الْحِنِّ وَالإِنسِ         |
|                |           | إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ    |
| ATT            | 7.1       | تَذَكُّرُوا                                                            |

سورة الأنفال

|        | <u> </u> |                                                                             |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VOY    | ۲        | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ |
| 1      | ٧        | وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ          |
| AEE    | ٩ .      | فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ مِأَنْفٍ مِنْ الْمَلائِكَةِ          |
| 3711   | ١٢       | فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ                                              |
| 1777   | 17-10    | فَلا تُولُّوهُمْ الأَدْبَارَ ﴿ وَمَنْ يُولُّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ        |
| Λ\$Λ · | ١٧       | فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ                           |
|        |          | يَالَّيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا      |
| 3371   | 78       | دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ                                                 |
| 1.89   | 78       | اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ                                          |
| 97.    | YV       | لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ                                           |
|        |          | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ         |
| Alv    | 77       | سَيِيلِ اللَّهِ                                                             |
| 977    | 77       | لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنْ الطُّيَّبِ                                |
| 133    | ٣٨       | قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ                     |
| 9.٧    | ٤٠       | نِعْمَ الْمَوْلَى                                                           |
|        |          | <del></del>                                                                 |

| رقم الصفحة  | رقم الآية  | الآية                                                               |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٧         | ٤٣         | إِذْ يُرِيكَهُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً                     |
| <b>ξξ</b> Υ | <b>£</b> £ | وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيَّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً |
| ٣٠٠         | 7.         | وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ                                |
| ۱۳۷۰        | 17         | وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا                          |
|             |            | لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلفْتَ بَيْنَ         |
| YZA         | 75         | قُلُوبِهِم                                                          |
| 1.47        | 78         | يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ                                              |
|             |            | وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ |
| 1817        | ٧٢         | مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاحِرُوا                                      |
|             |            | مَا لَكُمْ مِنْ ولايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ   |
|             |            | اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إلا عَلَى       |
| 1279        | VY         | قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ                             |
| 1714        | Vo         | وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى يَبَعْضٍ                   |

# سورة التوبة

| 2 4      |     |                                                                          |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 177      | 7   | فَأَحِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ                                |
| ١٣٧٤،١٢٨ | ۸۲  | إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ                                          |
| <b>À</b> | ٣٠  | قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ                                   |
| 111      | ۲۱  | اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ   |
| 1.17     | 4.8 | وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ                           |
| ٤١٩      | ۳۷  | إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ                              |
| 1714     | ٤١  | انفِرُوا خِفَافًا وَثِثَقَالا                                            |
| 1.7.     | ٥٥  | فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ                          |
| 1        | ٥٥  | إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذَّبُهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا |
| ٥٢٧      | ٦٧  | الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ                 |

| رقم الصفحة      | رقم الآية | الآية                                                                  |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 144.044         | ٧١        | وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ         |
| £0V             | ٧٢        | وَمَسَاكِنَ طَيَّنَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ                              |
|                 |           | إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ      |
| 1127            | ۸۳        | الْخَالِفِينَ                                                          |
| 097             | ٨٥        | إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذُّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنيَا        |
| 707             | 91        | وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ                       |
| ١٤٠٨            | ١٠٠       | وَالسَّايِقُونَ الأَوَّلُونَ                                           |
| 179             | 1.4       | خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَلَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ                         |
| 177.            | 1.4       | خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهِمْ يِهَا     |
| 18.1.901        | 1.4       | وَصَلُّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ                       |
| ۲۰۲۱،٤۸۲۱/۵۸۲۱، |           | إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ |
| ITTY            | 111       | بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ                                              |
|                 |           | وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ  |
| 1814            | . 177     | كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ                                      |
| <b>73 </b>      | 175       | قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنْ الْكُفَّار                        |
| 977,900         | ١٢٨       | لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ                             |

## سورة يونس

| •        |    |                                                                        |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٣      | ١  | تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ                                    |
| 178      | ٩  | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ |
|          |    | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ |
| 790      | ٩  | بإيمانهم                                                               |
| 1.27     | ١٢ | وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْيِهِ                 |
| 1727     | ۲۱ | إِنَّ رُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ                            |
| 1.40,447 | 77 | لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً                           |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|            |           | إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ        |
| ATE        | ٤٤        | أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ                                             |
| 970,779    | ٥٨        | فَيِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا                                            |
| 898        | ۸۸        | رَيَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمْوَالاَّ |

سورة هود

| 771         | ١.  | الركِتَابُ أَحْكِمَتُ آيَاتُهُ                                           |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٣         | ì   | كِتَابُ ٱحْكِمَتْ آيَاتُهُ                                               |
| 09A         | `   | أَحْكِمَتْ آيَاتُهُ                                                      |
| 1.09        | ٥   | يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ                                                    |
|             |     | مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ |
| 190         | 10  | أغمالَهُمْ                                                               |
| ٥٨٣.        | 70  | أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ                                          |
| OTV         | 73  | إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ                                             |
| 18.1/18     | ۹٠  | وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ                         |
| 14.4        | 1.1 | ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ                                                     |
| ٧٨          | ١٠٨ | وَأُمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ                             |
| 784,0.4,141 | 111 | وَلَا تَرْكُتُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا                                |

سورة يوسف

|       | <b>4.</b> | 43                                             |
|-------|-----------|------------------------------------------------|
| 978   | 71        | إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكً كَرِيمٌ               |
| 1777  | ٥٣        | إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةً بِالسُّوءِ         |
| 9 • 8 | 70        | وكَذَلِكَ مَكُّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ     |
| 9.0   | ٥٧        | وَلِأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا |
| 720   | 9.        | إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر                 |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                    |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|            |           | إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ        |
| AVF        | ۹.        | الْمُحْسِنِينَ                                                           |
| ۸۳۳        | ۹.        | مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ |
| 14.6.514   | 1.1       | تَوَفُّنِي مُسْلِمًا                                                     |
| 1.0.       | 1.1       | تَوَفُّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ                        |
| 1198       | .1 • 1    | وألحقني بالصَّالِحِينَ                                                   |
| YAY        | 1.7       | وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ                                    |
| 717        | 1.7       | وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ           |
| 002,779    | . 1.9     | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجَالاً                           |

## سورة الرعد

| 010         | ١.  | سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرُّ الْقُولَ وَمَنْ جَهَرَ يِهِ          |
|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 019         | 17" | وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ                                          |
| <b>AA</b> F | 10  | وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ                               |
| ۸۸۶         | 10  | وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ               |
| 7.8.5       | 10  | وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ                               |
| 1.07        | ١٧  | أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً                                     |
| 171         | ٧٠  | الَّذِينَ يُوفُونَ يِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ                |
| 77.         | ۲٠  | الَّذِينَ يُوفُونَ يعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ     |
| ٤٠٦         | ٣٣  | أْفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ            |
| 737         | ٤١  | نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا                     |
|             |     | يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ |
| 1844        | 23  | عُقْبَى الدَّار                                                    |

## سورة إبراهيم

| ۸۱۹ | ١٨ | كُ مَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ |
|-----|----|------------------------------------------------------|
| All | 17 | كرماد استدت به الريح في يوم عاصف                     |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                              |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1794,777   | 77        | وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ                          |
|            | -         | وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ |
| 1477       | 77        | فَاسْتَجَبْتُمْ لِي                                                |
| ٧٣٦،١٧٦    | 70        | اجْعَلْ هَذَا الْبِلَدَ آمِنًا                                     |
| ٤٣٦        | ٤٢        | إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ         |
| 1779       | 0.        | سَرَايِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ       |

سورة الحجر

|      | 4. 43 |                                               |
|------|-------|-----------------------------------------------|
| ٥٣٠  | 79    | وَلاَّغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ               |
| 777  | 98-98 | فَورَبُّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ      |
| 1789 | ٩٢    | لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ                  |
| ۲۸۰  | 99    | وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ |

سورة النحل

| 387,113,78  | 1          | أتَى أَمْرُ اللَّهِ                                                          |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7         | ٤٠         | إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ                                |
|             |            | إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ         |
| 170         | ٤٠         | فَيكُونُ                                                                     |
| 79.         | <b>£</b> £ | وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ |
| VA1         | 09-01      | ظَلُّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿                                   |
|             |            | فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا                     |
| ۸۹۳         | 17         | يَسْتَقْدِمُونَ                                                              |
| 1.90        | ۸۶         | وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ                                            |
| 1144        | ٧٢         | وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا                          |
| <b>89V</b>  | ۸۱         | سَرَايِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ                                                |
| <b>79</b> A | ٨٨         | زدناهُمْ عَذَابًا فَوْقَ العَذَابِ                                           |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                     |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| r.r        | ۸۹        | وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا                               |
| ٤•٩        | ۸۹        | تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ                                                 |
| 789        | ٩٠        | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ                          |
| 9.1        | 98        | فَتَزِلُ قَدَمٌ بَعْدَ نُبُوتِهَا                                         |
| 1.71       | 97        | فَلَنُحْيِيَّنَّهُ حَيَاةً طَيَبَةً                                       |
| 1877       | - 9.۸     | فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ                         |
| 990        | ٩٨        | فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ       |
|            |           | الرَّحِيمِ                                                                |
|            |           | إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ يِهِ |
| 990        | 1         | مُشْرِكُونَ                                                               |
| 977,009    | ١٠٦       | إِلاُّ مَنْ ٱكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالإِيمَانِ                   |
| 1198       | ١٧٣       | تُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ             |
| 140        | 170       | ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ                                               |
| 1777       | ١٢٥       | ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ     |
| 1877/177   | ١٢٥       | وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ                                     |

### سورة الإسراء

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    |                                                                    |
|-----------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 09.                                     | ٥  | بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا                                      |
| ۸۱۱                                     | Y  | إنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ                           |
| 1844                                    | ٧  | أحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا      |
| 1787                                    | 10 | وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً                 |
| ۲۰۱                                     | 17 | أمَرْنَا مُتْرَفِيهَا                                              |
| A90                                     | ١٨ | مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ |
| ١٤٠٨                                    | 71 | انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ                   |
| 1111                                    | 77 | وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقُّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبيلِ       |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                               |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 1779       | YY        | إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ               |
| 1117       | YA        | وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ      |
| 1171       | 77        | وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ |
| 171        | . ٣٤      | وَأُوْفُوا بِالْعَهْدِ                                              |
| 709        | 37        | وَأُوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً             |
| 1404       | ۲٦        | وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يهِ عِلْمٌ                              |
| 1817,701   | ٥٧        | وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ                       |
| 990        | ٥٢        | إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ                     |
| 177        | ٧٠        | وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا                    |
| 17.1       | ٧٠        | وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً         |
| 1770/1778  | ٧٦        | وَإِذًا لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً                   |
| 1272,127   | ٧٨        | أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ                                |
| ٦٧٨        | 7.\       | وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي                            |

### سورة الكهف

| • • • •  |            |                                                                      |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| £1V      | 7-1        | وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا ﴿ قَيِّمًا                              |
| 998      | ۲          | لِيُننِرَ بَأْسًا شَدِيدًا                                           |
| 808      | ٧          | إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً                         |
| Y10      | V          | إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا                   |
| ٥٢٨، ١٧٣ | 77         | رَجْمًا بِالْغَيْبِ                                                  |
| ۸۱۱      | ٣,         | إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً                       |
| 307,735  | r1-r.      | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَّ نُضِيعُ |
| ١٣٨٩     | 80         | مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ                         |
| 77.      | 80         | مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ                         |
| 8 OY     | <b>£</b> £ | هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ                                        |
|          |            |                                                                      |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                               |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|            |           | مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ       |
| 1.51       | ٥١        | أنفُسِهِم                                                           |
| 1190       | ٥٩        | أضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ                        |
| 1.04       | 77"       | وَمَا أَنْسَانِيه إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ               |
| 17         | ٨٢        | وكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا                 |
| 777        | . ٧٨      | سَأَنْبُنُكَ يَتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ                        |
| 891        | ٧٩        | وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ مَلِكٌ                                         |
| ٧٣٨        | 1.1       | لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا                                           |
| ۸۱۱        | 1.4       | هَلْ نُنَبُّكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً                         |
| 1.44       | ١٠٣       | بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً                                          |
| 1777       | 11.       | فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا |
|            | بم        | سورة مرا                                                            |
| 701,330    | ٨         | وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِيًّا                             |
| 0 2 9      | ١٠        | تُلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا                                             |
| 770        | r1-r.     | قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا |
| 1774,770   | ٣٥        | مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ                        |
| 1004       | ٢3        | وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا                                               |
| 094        | ٥٧        | وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا                                     |
| 1190       | 09        | أضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ                        |
| ٤٣٦        | 9 &       | لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا                               |

#### سورة طه

| 779     | o  | الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى |
|---------|----|--------------------------------------|
| ۹۷۷،۸۲۹ | ٧  | يَعْلَمُ السُّرُّ وَأَخْفَى          |
| TE9     | ٣٩ | وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي           |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                        |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 9        | ٤١        | وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي                                    |
| ٤٠٦ .      | ۰۰        | أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى                    |
| AVO        | ۸۶        | لا تُخَفْ إِنَّكَ ٱنْتَ الأَعْلَى                            |
| ٨٠٩        | ٨٤        | وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى                          |
| YEA        | ۱۰۷       | لًا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْنَا                       |
|            |           | وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ |
| ۸•٩        | 118       | وَ حَيْهُ<br>وَحَيْهُ                                        |

سورة الأنبياء

| 777   | VA  | إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ                     |
|-------|-----|----------------------------------------------------|
| 997   | 9.  | يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ                      |
| 914   | 97  | حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ        |
| 10711 | 1.1 | إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى  |
| 900   | 1.4 | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ |

سورة الحج

|             |    | <del>-</del>                                                        |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| VOA         | ١  | اتَّقُوا رَبَّكُمْ                                                  |
| 171         | ٤  | كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ         |
| ١٣٢،٨٧      | ٤  | وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ                                |
|             |    | وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ |
|             |    | خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَـةً انقَلَبَ عَلَى  |
| ١٣٨٨        | 11 | وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ                              |
| 707         | 77 | وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ                         |
| ٧٣١         | 79 | بالبينت العتيق                                                      |
| ٧٧٢         | ٣٠ | فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْتَانِ                            |
| <b>ዓ</b> ዮአ | ٣٢ | فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوكَى الْقُلُوبِ                                 |

| رقم الصفحة  | رقم الآية | الآية                                            |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 1704        | ٤٠        | لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَيَيَعٌ وَصَلُوَاتٌ       |
| <b>£</b> £A | 73        | فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ              |
| ۱۲۰۰،۷۸۱    | ٧٨        | وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ |

سورة المؤمنون

| 63 3 43 |                                                                |  |
|---------|----------------------------------------------------------------|--|
| 7-0     | وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ                      |  |
|         | وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ                  |  |
| ٨       | وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ         |  |
| ٤٠      | عَمَّا قُلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ                        |  |
| ٥٠      | وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً                     |  |
| 99      | حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ                        |  |
| 199     | حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَلَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُونِ |  |
| ١٠٨     | اخْسَنُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ                             |  |
|         | A<br>&•<br>0•<br>99<br>1••-99                                  |  |

سورة النور

| ـــورد ، ـــور |    |                                                                      |
|----------------|----|----------------------------------------------------------------------|
| 1127           | ۲  | الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي                                             |
|                |    | الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً |
| 118.           | ۲  | جَلْدَةٍ                                                             |
| ۸۲۰،۲۲۱        | 77 | وَلا يَأْتُلِ أُوْلُوا الْفَصْلِ                                     |
| 171            | 77 | وَلَيْعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا                                          |
| 1              | 77 | الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ                                         |
| 1              | 77 | وَالطُّيِّبَاتُ لِلطُّيِّينَ                                         |
| 1 • £ £        | ۳۷ | رجَالً لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ      |
| Als            | 49 | وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يقِيعَةٍ                |
| ٤٨٤            | ٤٨ | وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ                             |
| <b>TA</b> £    | ٥٩ | وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ                       |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                     |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 17.0       | 11        | فَإِذَا دَخَلُتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ |
| 18.4       | 17        | لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ                            |
| 17.1       | 17        | وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ   |
| 188        | 77        | يُؤْمِنُونَ ياللَّهِ وَرَسُولِهِ                          |

سورة الفرقان

| ۸۱۱، ٤٨٠   | ٠ ٢٣ | وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ                            |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |      | وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً      |
| ۱۳۰۷،۹۸۷   | 77   | مَتْثُورًا                                                            |
| 777        | ٤١   | أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً                               |
| 1 • £ 1    | ٤٥   | أَلُمْ ثَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظُّلُّ                       |
| <b>£99</b> | ٥٤   | وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا                           |
|            |      | وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ |
| ١٢٣٨       | ٧٢   | بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا                                                |
| ۸۸         | ٦٨   | وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَّامًا                               |

سورة الشعراء

| 1817    | VV  | فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي                     |
|---------|-----|---------------------------------------------|
| Eqv     | ۸۰  | وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ           |
| AVA     | ۸۸  | يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالًّ وَلا بَنُونَ      |
| ۷۸۸،۲۵۷ | 170 | أَتَأْتُونَ الذُّكُرَانَ مِنْ الْعَالَمِينَ |

سورة النمل

| ۸۱۲  | ٤٠ | وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ                       |
|------|----|--------------------------------------------------------------------|
|      |    | قَالُوا اطُّيُّرْنَا يِكَ وَيِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ |
| 1777 | ٤٧ | اللَّهِ                                                            |
| ١٣٨٩ | 7. | مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا                         |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                            |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 107,+37    | ٧٢        | رَدِفَ لَكُمْ                                                    |
|            |           | مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع |
| 1777       | 9 19      | يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ                                              |

سورة القصص

| 009           | ٤٥ | وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ                          |
|---------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 009           | 73 | وَمَا كُنتَ يِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا                    |
|               |    | إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ |
| ודעז          | 70 | يُشَاءُ                                                           |
| ٤٨٠           | ٧١ | مَنْ إِلَةٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ                  |
| 986, 779, 177 | V7 | إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ                             |
| ٤٣٦           | VV | وَابْتَغ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ                 |
| 729           | ۸۸ | كُلُّ شَيْءٍ هَالِكً إِلاَّ وَجْهَهُ                              |

سورة العنكبوت

| •   |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | الم (١) أحسبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا       |
| 7-1 | وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ                                              |
|     | تُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ                         |
| YV  | وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا                                |
| ٤٩  | بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيُّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ |
| ٥١  | أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ           |
| 7.8 | وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ                      |
| ٧٢  | أُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا                     |
| 79  | وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا             |
|     | Y • Y • Y • E 9 • O 1 • T 5 • T V                                   |

سورة الروم

|     |   | 1 1                                             |
|-----|---|-------------------------------------------------|
| 177 | ٧ | يَعْلُمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                             |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| AYI        | ٩         | أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ                                    |
| 1878       | ١٧        | فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ           |
| 1.49       | 77        | وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ                   |
|            |           | وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا |
| ٨٥١        | 44        | يَرْبُوا                                                          |
| 177        | . 0 £     | اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ                            |
|            |           | اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ   |
| 17.1       | ٥٤        | ضَعْفٍ قُوَّةً                                                    |

سورة لقمان

| 971  | 77 | يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ |
|------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 14.0 | 44 | مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ        |

سورة السجدة

|         |     | الم تَنزيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 1770    | ٣-١ | <ul> <li>أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ</li> </ul>                   |
| 099     | 11  | قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ                            |
| 1888    | 11  | قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلِّ يِكُمْ     |
| ٧٨٤،١٥٥ | ١٢  | وَلَوْ تَرَى إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُعُوسِهِمْ          |
| 1.01    | ١٧  | فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ  |
| 341,045 | ١٨  | أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا                  |
| ١٧٤     | ۲.  | وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا                                     |

سورة الأحزاب

| ۸۹۳       | 17 | قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ الْمَوْتِ        |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥٢       | ٣٣ | إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرُّجْسَ                  |
| ۳۸۸، ۲۵۰۱ | ٣٣ | إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرُّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                     |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1127       | 40        | إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ                                     |
| 1144       | 70        | وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ                               |
| 1179       | ۳۷        | فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكُهَا                     |
| 998        | ٥٧        | إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ                             |
|            |           | يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا |
| ٣          | V)-V*     | <ul> <li>يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ</li> </ul>                         |
|            |           | إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَـةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ            |
| 1778       | ٧٢        | وَالْعِبَالِ                                                              |

سورة سبا

| ۸۱۳،۲۸٤     | ١٣ | اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا                                        |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
|             |    | وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أولادُكُمْ بِالَّتِي ثُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا |
| <b>19</b> 1 | ** | ِزُ <b>ل</b> ْفَى                                                     |

سورة فاطر

| ٤٨٠         | ٣   | هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ                 |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 997,740,117 | YA  | إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ          |
|             |     | سورةيس                                                        |
|             |     | سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْهِتُ |
| 1.7         | 777 | الأرض                                                         |
| 377,770     | ٤١  | وآيَةً لَهُمْ أَنَا حَمَلُنا ذُرِيَّتَهُمْ                    |
| <b>729</b>  | ٧١  | عَمِلَتْ أَيْدِينَا                                           |
| 899         | VV  | أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ                              |
| 7.0         | ۸۱  | أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ يِقَادِر    |

سورة الصافات

| ١٣٢،١٣١،٨٧ | 74 | فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ |
|------------|----|---------------------------------------|
|------------|----|---------------------------------------|

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                      |
|------------|-----------|--------------------------------------------|
|            | -1.7      | فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلُّهُ لِلْجَبِينِ   |
| 417        | ١٠٤       |                                            |
| 1771       | 178       | وَمَا مِنَّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ |

سورة ص

| G33-        |     |                                                                  |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢         | 77  | فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا                                           |
| 700         | 7 8 | وَخَرَّ رَاكِعًا وَٱنَابَ                                        |
| 1197        | 77  | وَلا تَتَّبِعُ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ         |
| 1.57        | 77  | وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً |
| 071         | 79  | كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكً                          |
| ٣           | 79  | كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكً لِيَدَّبُّرُوا آيَاتِهِ  |
| 17.         | ٧١  | إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا                                           |
| AFO         | ٧١  | إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ                                |
| ۳۷۸         | ٧٥  | لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ                                         |
| <b>7</b> 89 | ٧٥  | ييُلَيًّ                                                         |

سورة الزمر

| 1. J 33 |       |                                                               |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 9.9     | ٣     | مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى |
| 700     | 9     | أمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاحِدًا                 |
| 017     | ٩     | يَحْنَرُ الآخِرَةَ                                            |
| ۸٦٨،٨٣٣ | 1.    | إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّايِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ   |
| 1194    | . 17  | وَٱمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ الْمُسْلِمِينَ                |
| 771     | 14-14 | فَبَشِّرْ عِبَادِ                                             |
| 9.88    | Y1    | إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لأُولِي الأَلْبَابِ               |
| 947     | 77    | أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَلْرَهُ لِلإِسْلامِ                  |
| 771     | 77    | اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَلِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا     |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                        |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ١٤١        | 77        | مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ                                       |
| ٥١٨،٢٣٦.   | 3.7       | ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ                             |
| 1 • • 9    | 79        | ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُركَاءُ مُتَشَاكِسُونَ |
| 1881,099   | 23        | اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا                |
| 799        | ٤٧        | وَلُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا مَا فِي الأَرْضِ            |
| 401        | 70        | لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ                     |
| 917        | ٧٣        | إذًا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ                                    |

سورة غافر

| 077       | ٦    | حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ                                       |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------|
| ٧٣٧       | 11   | فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ                              |
| 977,779   | 19   | يَعْلَمُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ         |
| 9 7 9     | 73   | النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا             |
| 279       | ٤٨   | إِنَّا كُلُّ فِيهَا                                            |
| 113       | 3.7  | وَصَوَّرَكُمْ                                                  |
| 1777      | ۸۲   | أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ       |
|           |      | عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ                            |
| 177       | هٔ ۸ | فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيَانُهُمْ                           |
| ۱۱٤۸، ۱۸۷ | ٨٥   | فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا |

سورة فصلت

| 797,777,797 | ۱۷ | وَأُمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ                                |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 398,178     | ١٧ | وَأُمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى        |
| 770         | 70 | وَحَقَّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ                                    |
| 1701        | 88 | لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ |
| 1797        | ٤٤ | ٱوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ                      |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                        |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1888       | ٤٦        | مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا |
| ٨٥٨        | ٥١        | فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ                                        |

#### سورة الشورى

| TV9       | 111  | لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ                                           |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤١٧       | . 11 | كَمِثْلِهِ شَيْءٌ                                                  |
| YVA       | ١٣   | شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى                             |
| 1720      | 17   | شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي       |
|           |      | شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى يِهِ نُوحًا وَالَّذِي       |
| ·         |      | أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا يِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى   |
| 1198      | ۱۳   | وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ         |
| 074       | ١٣   | يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ    |
| ۸۹٥       | ۲.   | مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ     |
| ٤٣٠       | YV   | وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَيَغَوْا فِي الأَرْضِ |
|           |      | وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ      |
| 177A .    | ٣.   | وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ                                             |
| 1771,1774 | ٤٠   | وَجَزَاءُ سَيُّنَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا                            |
| 17.7      | ٤٥   | إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ                 |
| ١٣٤٤      | ٤٨   | إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ                                     |

### سورة الزخرف

| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣٥  | لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| The state of the s |     | وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ تُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا |
| 1739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٦  | فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ                                             |
| . 1727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٨٠  | بَلِّي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ                       |
| 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.4 | إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ                |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| TAY        | AV        | وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ |

سورة الجاثية

|          | -   |                                                                      |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 133      | ١٤  | قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا                                   |
| 715      | 71  | سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ                                    |
|          |     | أَفَرَآيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلُّهُ اللَّهُ عَلَى |
| 1797     | 74  | عِلْم                                                                |
| 3771     | 77  | وَأَضَلُّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ  |
| 178      | 3.7 | إنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ                                            |
| ١٣٤٧،٥١٧ | 79  | إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ                    |
| 1.17     | 79  | هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ                       |

سورة محمد

| 390,178  | 3-7     | وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلُّ أَعْمَالَهُمْ |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 9.٧      | 11      | ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا                      |
| 18.4.198 | ۱۷      | وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى                                |
|          |         | فَإِذَا ٱنزِلَتْ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ        |
| 3971     | ۲.      | رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ         |
| 777      | **      | فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّنْهُمْ الْمَلَائِكَةُ                           |
|          |         | فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّنْهُمْ الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ    |
| ٤٨٧      | **      | وَأَدْبَارَهُمْ                                                       |
| ΛΥ٤      | ٣٠      | وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ                              |
| ۸۸۸،۸۸۰  | 71      | وَلَنْبِلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلُمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ           |
|          | <u></u> | سورة الفت                                                             |
| 729      | ١.      | يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيهِمْ                                        |
| 813      | . 40    | وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِئُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَـمْ              |
|          |         | تَعْلَمُوهُمْ                                                         |

| رقم الصفحة     | رقم الآية | الآية                                                                                 |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1787           | 47        | وكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا                                                             |
| AFY            | 79        | مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ الْكُفَّارِ |
| 807            | 79        | سيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ                                                              |
| 1.07           | 79        | وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ                    |
|                |           | مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا                                                         |
|                | رات       | سورة الحج                                                                             |
| ۸۱             | ۱۳        | إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ                                         |
| ۹۳۸            | 31        | وَلَمَّا يَدْخُلُ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ                                          |
|                |           | سورة ق                                                                                |
| ٩٨٣            | ۳۷        | إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ                                   |
| ٧٥٠            | ۳۷        | أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ                                                 |
| 700            | ٤٠        | وَأَدْبَارَ السُّجُودِ                                                                |
|                | يات       | سورة الذار                                                                            |
| ۸۰۰            | 1.        | قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ                                                                 |
| ١٣٦٧           | 70        | فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ                                                        |
| ١٠٧٣           | ٤٩        | وَمِنْ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ                                              |
| 3001,5001,5071 | 70        | وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ                                |
| سورة الطور     |           |                                                                                       |
| ۸۹۹            | ٤٨        |                                                                                       |
| 729            | ٤٨        | وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ<br>وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ                      |
| سورة النجم     |           |                                                                                       |
| 1711,177       | 17        | أَفْتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى                                                      |
| 371, 175       | 7.4       | وَإِنَّ الظُّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا                                     |

| رقم الصفحة | رقم الآية | الآية                                                            |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٢،١٧١    | 79        | فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا                     |
| £oV        | ٤٢        | وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى                               |
|            | بر        | سورة القر                                                        |
| **1        | 1.        | فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ                     |
| 729        | 18        | تَجْرِي بِأُعْيِنِنَا                                            |
| 171.       | ٨٤ ٠      | ذُوتُوا مَسَّ سَقَرَ                                             |
| ۸۸۳        | 00        | فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِر                     |
|            | يمن       | سورة الر≺                                                        |
| 1729       | ٣٩        | فَيُوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْيِهِ إِنسٌ وَلا جَانٌّ         |
|            | تعة       | سورة الواذ                                                       |
| ٨٠٩        | 1.        | وَالسَّايِقُونَ                                                  |
| ٧٨         | ٦٢        | وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الأُولَى                         |
| 14         | 91-9•     | وَأُمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ                    |
|            | ىد        | سورة الحد                                                        |
| ٨٠٩        | 71        | سَايِقُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبُّكُمْ                        |
|            |           | سَايِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا    |
| 1719       | 71        | كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ                                   |
| ٨٥٨        | 71        | كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ                                   |
|            |           | مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي                 |
| ٤٠٣        | 77        | أَنْفُسِكُمْ                                                     |
| 978        | 77        | لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ                           |
|            |           | لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا     |
| AVE        | 77        | آثاكُمْ                                                          |
| VYI        | 77        | كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رضْوَانِ اللَّهِ فَمَا |

| رقم الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                                   |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ודדו         | **        | يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ                                   |
|              | شر        | سورة الحذ                                                               |
| VIY          | ٩         | وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ                                        |
| 978          | ۲.        | لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ                  |
|              | عنة       | سورة المتع                                                              |
| 0.1          | 1         | يَاآيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوي وَعَدُوَّكُمْ         |
|              |           | أولياء                                                                  |
|              | ف         | سورة الص                                                                |
| ۹۳۸          | ٥         | أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ                                             |
| ١٢٠٣         | 1.        | هَلْ أَدُلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيمِ         |
|              | عة        | سورة الجه                                                               |
| 977          | ٨         | تُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ |
| ۵۹۸،۲۹۸      | 1.        | وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ                                         |
|              | قون       | سورة المناف                                                             |
| 018          | ١         | إذا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا                                     |
| 477          | 1.        | نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ                                      |
| 977          | ١         | وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ                   |
| V99          | ٨         | وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ                    |
|              |           | وَٱنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ |
|              |           | الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أُخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ      |
| ١٣٢٨         | 1.        | فَأُصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحِينَ                                |
| سورة التغابن |           |                                                                         |
| Y9A          | ٩         | يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ                                  |
| V7.          | ١٦        | فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ                                    |

| رقم الصفحة  | رقم الآية   | الآية                                               |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|--|
|             | لاق         | سورة الط                                            |  |
| ٦٨٣         | ,           | يَاآيْهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ              |  |
| 1.44        | ,           | يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلُّقْتُمْ النِّسَاءَ |  |
| 1887        | ٣           | وَمَنْ يَتَوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ     |  |
| ATE         | ١٢          | أحَاطَ يكُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا                        |  |
|             | بريم        | سورة التح                                           |  |
| VIA         | ` `         | تَبْتَغِي مَرْضَاةً أَزْوَاحِكَ                     |  |
| VEY         | 11          | ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ           |  |
| 1710        | ١٢          | فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا                     |  |
|             | ىك          | سورة الما                                           |  |
| ۲۸۰         | ۲           | الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ |  |
| ٥٢٨،١٧٣     | ٥           | وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ              |  |
| AYI         | . 10        | فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا                           |  |
|             | اقة         | سورة الح                                            |  |
| 0 2 9       | Y           | سَبْعَ لَيَالٍ وَتُمَانِيَةً                        |  |
| 700,711     | ١٢          | وَتَعِيَهَا أَذُنَّ وَاعِيَةً                       |  |
| ۸۱٤،٤٣٦     | ۸۲          | مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي                           |  |
| سورة المزمل |             |                                                     |  |
| 709         | ١٣          | وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ                              |  |
| ١٢٨٠        | ١٣          | وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا          |  |
|             | سورة المدثر |                                                     |  |
| ۱۲۸۰،۵۸٤    | ٤           | وَثِيَابَكَ فَطَهُرْ                                |  |

| رقم الصفحة | رقم الآية     | الآية                                                                                                                  |  |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | سورة القيامة  |                                                                                                                        |  |
| ۷۸۳        | 77            | وُجُوهٌ يَوْمَثِلْدٍ نَاضِرَةٌ                                                                                         |  |
| ٣٠١        | 74            | إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةٌ                                                                                               |  |
|            | Ļ             | سورة الن                                                                                                               |  |
| ١٣٧٢       | 77            | عَطَاءً حِسَابًا                                                                                                       |  |
| ۱۳۷۲       | ٣٨            | يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا                                                                        |  |
| 1787       | ٤٠            | وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنتُ ثُرَابًا                                                                       |  |
|            | عات           | سورة الناز                                                                                                             |  |
| 977        | ٥             | فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا                                                                                              |  |
| 177        | 77            | أَأَنَّتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ                                                                            |  |
| ۱۲۰۱       | 77            | أَأَنَّتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا                                                                   |  |
| ,          | w             | سورة عب                                                                                                                |  |
| 1.14       | ١٥            | يأيْدِي سَفَرَةٍ                                                                                                       |  |
| ٧٨٣        | <b>79-7</b> 0 | وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ                                                                                          |  |
| VAY        | ٤٠            | وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ                                                                                |  |
|            | طار           | سورة الانف                                                                                                             |  |
| 1.14       | 11            | كِرَامًا كَاتِيينَ                                                                                                     |  |
|            | سورة المطففين |                                                                                                                        |  |
| ١٣٧٢       | ٦             | يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ                                                                          |  |
| 1444       | ١٤            | كُلاً بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَاتُوا يَكْسِبُونَ<br>كَلاً إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَثِنْ لَمَحْجُوبُونَ |  |
| ۸۸۳        | ١٥            | كُلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَثِنْ لِمَحْجُوبُونَ                                                                |  |
| 977,075    | 77            | وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسُ الْمُتَنَافِسُونَ                                                                         |  |

| رقم الصفحة    | رقم الآية  | الآية                                                                    |  |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| سورة الانشقاق |            |                                                                          |  |
| 1778          | 1.         | وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ                         |  |
| ١٣٢،٨٧        | 7 8        | فَبَشِّرْهُمْ يِعَذَابِ ألِيمٍ                                           |  |
|               | <u>بر</u>  | سورة الف                                                                 |  |
| ١٠٧٣          | ٣          | وَالشُّفْعِ وَالْوَتْرِ                                                  |  |
| 1771          | 10         | فَأُمَّا الإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ |  |
|               |            | فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ                                              |  |
| VIY           | ۲.         | وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا                                      |  |
|               |            | سورة الشَّر                                                              |  |
| ۱۲۷۰،۷۷۷،۱۲۹  | ٩          | قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا                                             |  |
| 1817          | ١.         | وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا                                              |  |
|               | ادى        | سورة الض                                                                 |  |
| 11.4          | . 9        | فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ                                        |  |
| 791           | 11         | وَأُمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ                                    |  |
|               | يات        | سورة العاد                                                               |  |
| 1777          | 7          | إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ                                     |  |
|               | ىزة        | سورة الم                                                                 |  |
| 170           | ٣-٢        | الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ                                        |  |
|               | (ص         | سورة الإخا                                                               |  |
| 337,035       | 1          | قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ لَهُ لَهُ اللَّهُ أَحَدُّ لَهُ                 |  |
| ١٢٤٣          | ٤          | غُ                                                                       |  |
|               | سورة الناس |                                                                          |  |
| ٩٣٨           | ٥          | فِي صُدُورِ النَّاسِ                                                     |  |

# فهرس الأحاديث النبوية

| ۸۸۱،۲۷۷                           | ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 11.7                              | ابتغوا في أموال اليتامى               |
| 110"                              | أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق     |
| VV9, Y79                          | الاختلاف في أمتي رحمة                 |
| 110V                              | أخذتموهن بأمانة الله                  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • | إذا أتاكم عني حديث يدل على هدى        |
| ١١٨٨، ١٨٧                         | إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر |
|                                   | إذا حدثتم عني حديثاً فوافق الحق       |
| 11883311                          | إذا زنت أمة أحدكم                     |
|                                   | ارموا من بلغ العدو بسهم               |
|                                   | اسألوا النبي ﷺ هل لي من توبة          |
| 1879,190                          | استحيوا من الله كما تستحيون من أحدكم  |
| ٧٣٩،١٨٧                           | الاستطاعة الزاد والراحلة              |
| 0 • 0                             | الإسلام يعلو ولا يعلى                 |
| 191                               | أصحابي كالنجوم                        |
| ודוד, ודוד                        | اعبد الله كأنك تراه                   |
|                                   | اعقله وتوكل                           |
|                                   | اغتنم خمساً قبل خمس                   |
| ٤٠٤                               | ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت       |
| 181198                            | أما إنها ليست بعتبة                   |
| 011                               | أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه      |
| 1777                              | أمران أتخوفهما على أمتي               |
| 1799                              | أمرت أن أقاتل الناس                   |
| ٩٨٠                               | إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده       |

| \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 18.1                                   | إن الأول كان قد قتل فكرهت أن أؤيسه                 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | إن الأول والثاني أتيا من التحية شيئاً فرددت عليهما |
| ١٣٠٩                                   | إن ثابت بن قيس من القليل                           |
| 1.11                                   | أن جماعة من الكفار سألوا النبي ﷺ هل نحن ممن يؤمن   |
| 1718                                   | أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي الله كثيباً      |
| 01 · . \AV                             | إن شر الناس من يكرم اتقاء لسانه                    |
| 181.                                   | إن في الجنة مائة درجة                              |
| 177V                                   | أن قوماً استأذنوا النبي ﷺ في قتال المشركين         |
| ۹۹۸                                    | إن الله تعالى قال: من آذى لي ولياً                 |
| 1.77.191                               | إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام                    |
| 177.1171                               | إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه                       |
| ٣٠٥                                    | إن الله كتب عليكم الحج فحجوا                       |
| 1777,197                               | إن الله يحاسب عباده بقدر عقولهم                    |
| 1187,189                               | إِنْ الله يَعْفُر لَعبده ما لم يقع                 |
| 1717                                   | إن المحرمات تجتمع على الرجل فتهلكه                 |
| 1.70,778                               | إن المرأة خلقت من ضلع                              |
| £V9                                    | إن مما ينبت الربيع ما يقتل                         |
| VE1,19                                 |                                                    |
|                                        | أن النبي ﷺ استشار أصحابه في شعار يرفع للصلاة       |
| 1178                                   | أن النبي ﷺ بعث جيشاً إلى أوطاس                     |
| ۸۳٥                                    | أن النبي ﷺ شاور أصحابه حيث قصده المشركون           |
| ١٠٨٨                                   | أن النبي ﷺ مات عن تسع نسوة                         |
| <b>TV</b> •                            | إن يهود المدينة لما هزم                            |
| 1777                                   | أن اليهود والمنافقين كانوا إذا دخلوا على النبي ﷺ   |
| 0.4.148                                | أنا برىء من كل مسلم مع مشرك                        |

|          | _                                          |
|----------|--------------------------------------------|
| 198      | أنا بريء من كل مسلم يقيم بين               |
| 1790     | أنت الفاروق                                |
| 908      | أنتم أعلم بأمور دنياكم                     |
| A1V      | إنك لتؤجر في نفقتك                         |
| ۳٦٨      | إنكم تتمون سبعين أمة                       |
| v97      | إنكم منصورون ومفتوح لكم                    |
| ۸۹٤      | إنما الأعمال بالنيات                       |
| ٧٢٤      | إنها تعدل ثلث القرآن                       |
| ٣٧٠      | أنه لما أصاب رسول الله ﷺ                   |
|          | إنه ليس أحد من أهل الأديان يذكر            |
| ١٣٠٨     | إنه من القليل                              |
| 1770     | اهلك الناس شيئان: حب الفخر                 |
| 190      | أوصيك أن تستحي من الله ﷺ                   |
| 0771     | أول ما خلق الله القلم                      |
|          | أي داء أدوى من البخل                       |
| 1197     | إياكم وخضراء الدمن                         |
|          | أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل     |
|          | بئس أخو العشيرة                            |
| 908      | برأي رأيته                                 |
| 118      | البكر بالبكر جلد مائة                      |
| Y•Y      | ۾ تحکم ؟                                   |
| 1178,197 | الأمة طلاقها                               |
| 110"     | تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين |
|          | تعس عبد الدينار                            |
|          | -<br>تفكروا في آلاء الله                   |
|          | ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر                |
|          | جئتكم بالحنيفية السمحة                     |
|          | ,                                          |

| V17        | جاء زید بن حارثة بفرس                        |
|------------|----------------------------------------------|
| 111•       | جاءت امرأة أوس ببناته إلى النبي ﷺ            |
| ١٣٢٣، ٨٨٨  | جاهدوا أهواءكم                               |
| ١٤٠٨       | جهادك هواك                                   |
| ٣٠٤        | حبب إلي من دنياكم ثلاث                       |
| ٠٢٦، ٢٢٥   | حجوا بالنراري                                |
| VF71       | الحدود كفارات لأهلها                         |
| 1711:      | الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات |
| TAE        | خذ من كل حالم ديناراً                        |
| ١٠٩٠،١٨٩   | خل سبيل أربع                                 |
| <b>۲۲7</b> | خلاف أمتي رحمة                               |
| ١٠٧٤       | خلقت حواء من ضلع من أضلاع                    |
| ٣٦٧        | خيركم قرني ثم الذين يلونهم                   |
| 1711       | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك                  |
| o • V      | دعها فإنها لا تحصنك                          |
| 1.77       | الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن                |
| ۸٠٢        | الذنب على الذنب حتى يسود القلب               |
| ٣٦٨        | رأيت رسول الله ﷺ يوم أحد ومعه رجلان          |
| ٣٦٩        | رأيت عن يمين رسول الله ﷺ وعن شماله           |
| 18.4.191   | رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر         |
| ٣٥٤        | الزاد والراحلة                               |
| ٥٨٤        | الزبير ابن عمتي وحواري                       |
| AVY        | سافروا تغنموا                                |
| ٨٥٥        | سبحان الله إذا جاء النهار                    |
| ١٢٨١، ١٩٥  | سبعة يظلهم الله في ظل عرشه                   |
| £9£,\\7    | ستحرصون على الإمارة                          |

| 115        | ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة         |
|------------|--------------------------------------------|
| VY1        | شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم           |
|            | الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل              |
| ۳۸۱        | الشعث التفلا                               |
| 18         | شكا إلى النبي للله فأمر أن تدفع إليه الدية |
| ۸۹۹        | الصبر خير كله                              |
| λ99        |                                            |
| ١٤١٧       | صدقة تصدق الله عليكم بها                   |
| ١٠٤٣       | صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً             |
| ۸٠۸        | العجلة من الشيطان                          |
| TAE        | عُرضْتُ على رسول الله على عام أحد          |
| ٤٥١        | عفوت لكم عن صدقة الخيل                     |
| VP1.183    | على ملة إبراهيم                            |
|            | عليكم السلام ورحمة الله وبركاته            |
| ٠٦٣        | عليه مسحة ملك                              |
|            | الغنى غنى النفس                            |
| 1810,194   | في الجنة مائة درجة                         |
| 9.AV       | فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت            |
| 1.18       |                                            |
| ٣٠٥        | القرآن حبل الله المتين                     |
| <b>TAT</b> | كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ         |
| 1770       | كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت           |
| ١٢٨٥       | كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته              |
| ١٠٢٨       | الكيس من دان نفسه                          |
| 1717,1711  | كيف أصبحت يا حارث                          |
| 19.        | لا أعرفن أحدكم متكتاً يأتيه الحديث         |

| 97•                                    | لا أعرفن رجلاً يأتي ببعير لا أعرفن رجلاً يأتي بفرس . |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                        | لا تحرم الإملاجة والإملاجتان                         |
| ٥٠٣، ١٩٤                               | لاً تراءى ناراهما                                    |
| ٣٦٦                                    | لا تسبوا أصحابي                                      |
| ٨٢٧٨٢٧                                 | لا تقاطعوا ولا تدابروا                               |
| 11VÅ                                   | لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها              |
| 1770                                   |                                                      |
| 18.1,198                               | لا توبة له                                           |
| <b>TY7</b>                             | لا توبة مع إصرار                                     |
| 11116131                               | ي مسيره سے إحمد ا                                    |
| 777                                    | لا كبيرة مع استغفار                                  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | لا وصية لوارث                                        |
| 17.7                                   | لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه                |
| AY0                                    | لا يخرج معنا إلا من شهدنا بالأمس                     |
| 107                                    | لا يدخل الجنة أحد بعمله                              |
|                                        | لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل                     |
| AYA                                    | لا ينفع ذا الجد منك الجد                             |
| 1177                                   | لك الثلث والثلث                                      |
| AA9 6 19V                              | لم أؤمر بذلك                                         |
| 9V9                                    | لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم               |
| ٤٤٠                                    | لما قتل من قتل يوم بدر                               |
| 7.7                                    | لما نزلت أخذ النبي لله بيد الحسن والحسين             |
| 1717                                   | اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى                          |
| ٤٢٣،٢٠٣                                | اللهم فقهه في الدين                                  |
| ٣٨٢٣٨٢                                 | لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي                 |
| 1188                                   | اللواطة الزني الصغير                                 |

| 1710                                           | ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYY                                            | ليس الشديد بالصرعة                                                                                                                                                                                      |
| 1779                                           | ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله                                                                                                                                                                        |
| TT0                                            | ما أَصْر من استغفر                                                                                                                                                                                      |
| AYT                                            | ما بعث الله من نبي ولا استخلف                                                                                                                                                                           |
| 178                                            | ما زال جبريل يوصيني بالجار                                                                                                                                                                              |
|                                                | ما كان لنبي أن يلبس لأمته                                                                                                                                                                               |
|                                                | ما لا عين رأت ولا أذن سمعت                                                                                                                                                                              |
| 1.78                                           | ما لقي أحد في الله ما لقيت                                                                                                                                                                              |
| ٥٣٠                                            | ما من مولود يولد إلا والشيطان ينال منه                                                                                                                                                                  |
| 1187                                           | مباشرة الرجل للرجل زنى                                                                                                                                                                                  |
| o • A                                          | مثل الجليس الصالح كمثل الداري                                                                                                                                                                           |
| 1780                                           | مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بني بيتاً                                                                                                                                                                   |
| TTY. T • E                                     | المسجد الحرام ثم بيت المقدس                                                                                                                                                                             |
|                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| 381,081,775,777                                | من آذي لي ولياً فقد استحل محاربتي                                                                                                                                                                       |
| 1.01                                           | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه                                                                                                                                                                         |
| 1.01                                           | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه                                                                                                                                                                         |
| 1.01<br>17AY<br>V&F                            | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه                                                                                                                                                                         |
| 1.01<br>17AV<br>                               | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه                                                                                                                                                                         |
| 1.01<br>17AV<br>                               | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه                                                                                                                                                                         |
| 1.01<br>17AV<br>VET<br>11EV<br>VEE: YAY<br>VEY | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه                                                                                                                                                                         |
| 1.01<br>17AV<br>VET<br>11EV<br>VEE: YAY<br>VEY | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من أطاعني فقد أطاع الله من إن حج لم يرج ثوابه من تاب قبل موته بساعة من ترك الصلاة فقد كفر                                               |
| 1.01<br>17AV<br>73Y<br>118V<br>73A<br>73A      | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه                                                                                                                                                                         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\         | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من أطاعني فقد أطاع الله من إن حج لم يرج ثوابه من تاب قبل موته بساعة من ترك الصلاة فقد كفر من حج فلم يفسق ولم يرفث من حلف على يمين فاجرة                                 |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\         | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه من أطاعني فقد أطاع الله من إن حج لم يرج ثوابه من تاب قبل موته بساعة من ترك الصلاة فقد كفر من حج فلم يفسق ولم يرفث من حلف على يمين فاجرة من رأى منكم منكراً فليغيره بيده |

| 901       | من سره أن يكون أقوى الناس                         |
|-----------|---------------------------------------------------|
| ١٣٦٢      | من سن سنة حسنة فله أجرها                          |
| ٧٦٩       | من شذ شذ في النار                                 |
| ۲۶۸،۱۰۱۱  | من طلب الدنيا استعفافاً عن المسألة                |
| ٤٧٥       |                                                   |
| TT1       | من كان حالفاً فليحلف بالله                        |
| 9 • ٣     | من كانت همته للدنيا شتت الله عليه أمره            |
| ۸٦٠       | من كظم الغيظ وهو يقدر                             |
| ١٢١٨      | من مات وترك مالاً فماله للموالي العصبة            |
| Y & o     | من مات وعليه حج الإسلام                           |
| ٣٠٥       | من مات ولم يحج فليمت                              |
| 1171      | من مات وليس له ولد ولا والد                       |
| 1 1 AT    | من وجد ما يتزوج به حرة فلا ينكح أمة               |
| 1187      | موت النفس مشركة                                   |
| 11AY      | مولى القوم من أنفسهم                              |
| 91.       | نصرت بالرعب                                       |
| ۳۸۳       | نعم (عندما سُئل: عن الحج عن الوالد)               |
| 18.1,198  | نعم (عندما سُئل: هل للقاتل توبة؟)                 |
| 11 • V    | نعم ما لم تق مالك عاله                            |
| ۳۰٤       | هدايا الولاة غلول                                 |
| ٧٨١ ، ١٢٧ | هل تلري ما حق الله على العباد ؟                   |
| 18.8.797  | هلا شققت عن قلبههلا شققت عن قلبه                  |
|           | هو أولى بمحياه ومماته                             |
| 1797      | الهوى إله معبودا                                  |
| ۱۳۰۸      | والذي نفس محمد بيده للإيمان أثبت في قلوب المؤمنين |
| 1.07      |                                                   |
| 1.17      | يأتى كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع            |

| ٤٥١           | يا خيل الله اركبي              |
|---------------|--------------------------------|
| ١٠٥٤          | يا رسول الله ما بال الرجال     |
| 9 7 7         | يا عباد الله ارجعوا            |
| ٠٠٢، ٤٣٢، ٣٧٨ | يا مقلب القلوب ثبت قلبي        |
| 1119          | يتهافتون في النار تهافت الجراد |
| A71           | ينادي يوم القيامة مناد         |

# فهرسالآثار

| رقم الصفحة | صاحب الأثر               | طرف الأثر                              |
|------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1187       | علي                      | أجلده بكتاب الله                       |
| TY9        | مالك                     | الاستواء غير مجهول                     |
|            | عليعلي                   | ألها بنت                               |
|            | الأوزاعـي وابــن عيينــة | أمروها كما جاءت                        |
| ۳۸۰        | ومالك                    |                                        |
| 1789       | الحسنا                   | إن الآخرة مواقف                        |
| ٤٩٥        | أبو بكر الصديق           | إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك |
| ١٤١٨       | ابن عباس وجابر           | إن صلاة الحضر أربع، والسفر ركعتان      |
| <b>*AV</b> | •                        | أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضاً        |
| rox        | ابن عباس                 | أن لله عوالم هذا أحدها                 |
| Y11        | زيد بن أسلم              | إن المستغفرين بالأسحار هم الذين        |
| 173        | جعفر الصادق              | أن من صلى الليل ثم استغفر              |
| 1788       | ابن عباس                 | إن هذه الأمة تشهد للأنبياء             |
| ٠٢٦٨       | جابر                     | أنا كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر |
|            | عمر                      | إني في مال الله كوالي اليتيم           |
| 997        | علي بن أبي طالب          | تبدو نكتة بيضاء في القلب               |
| Tot        | مالك                     | الحج كله في كتاب الله                  |
| ۳۲۱۱       | ابن عباس                 | حرم الله أربع عشرة امرأة               |
| 1.78       | الحسنا                   | الخشوع ثبات الخوف في القلب             |
| ٤٥٥        | عمر                      | رينا إنك زيَّنْتَ                      |
| 717,003    | الحسن                    | زينها الشيطان                          |
|            |                          |                                        |

| رقم الصفحة | صاحب الأثر         | طرف الأثر                              |
|------------|--------------------|----------------------------------------|
| 1814       | عمر وعائشة         | صلاة المسافر ركعتان تامتان             |
| 1127       | ابن عباس           | الضرار في الوصية من الكبائر            |
| ۰٦۸        | الأصم              | عادة الله جارية فيما أخبر              |
| ٤٥         | عمر بن عبيد الله   | قد قطعت عامة سفرك                      |
| Y • Y      | ابن مسعود          | كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات        |
| 1171       | ابن عباس           | كان المال للولد في الجاهلية            |
| 1187       | عمر                | كان مما يقرأ في القرآن: الشيخ          |
| 773        | ابن عمر            | كان يصلي فإذا أسحر قعد                 |
|            | ابسن عبساس والحسسن | كانت العرب تتوارث به ثم نسخ            |
| 1719       | وسعيد وقتادة       |                                        |
| TV9        | ابن عيينة          | كل ما وصف الله تعالى به نفسه           |
| ۳۸٥        | عطية القرظي        | كنت من سبي قريظة                       |
| PFF        | الحسن              | كونوا علماء فقهاء                      |
| ۸۳۳        | عليعلي             | كيف تمكنت منه                          |
| 00         | الحسنا             | كيف زينها وهو يذمّها                   |
| 1449       | عليعلي             | لا تخش إلا ذنبك                        |
| 1 • 9 ٧    | الليثا             | لا يجوز عتق ذات الزوج                  |
| ٨٠٥        | ابن مسعود          | لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد          |
| 1501       | أبو بكر            | لو خالفتني يميني جاهدتها بشمالي        |
| ۸۹۰        | شريح               | لو طابت نفسها لم ترجع فيه              |
|            | أم سلمة            | ليتنا لم يجعل ثوابنا في الآخرة على نصف |
| 1710       | أم سلمة            | ليتنا كنا رجالاً فنجاهد                |
| 1717       | '<br>بعض الصحابة   | ما أيسر الورع، إذا شككت في شيء فدعه    |
| ገለ۳        | السدي              | ما بعث من نبي من لدن نوح               |

| رقم الصفحة                                     | صاحب الأثر            | طرف الأثر                            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1777                                           | الشعبي                | ما بقى قول الله: وآتى المال          |
| 1848                                           | الحسنا                | ما في القرآن مؤمنة فلا يجزئ          |
| ΑΡΛ                                            | الحسن                 | ما قتل نبي قط في حرب                 |
| 1 • 77                                         | ابن مسعود             | ما من نفس برة ولا فاجرة              |
|                                                | الحسن وإبراهيم النخعي | المحرم من السبيل                     |
|                                                | وابن حنبل وابن راهويه |                                      |
| TOV                                            | وأبو حنيفة            |                                      |
| ۳٤٠                                            | ابن عباس              | من أحدث حدثاً ثم استجار              |
| ١٢٢٨                                           | عمر                   | من أصلح سريرته أصلح الله علانيته     |
| 017                                            | الحسن                 | من رحمته حذرهم نفسه                  |
| £77                                            | عائشة                 | من رسوخ علمهم الإيمان بمحكمه         |
|                                                | ابن عباس والضحاك      | من زعم أن الحج ليس بفرض              |
|                                                | وعمران القطان والحسن  |                                      |
| TE1                                            | ومجاهد                |                                      |
| 1779                                           | ابن عباس              | من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه   |
| 1279                                           | ابن مسعود             | من صلى صلاة عند الناس لا يصلي مثلها  |
| <u> 721</u>                                    | السدي                 | من كان بهذه الحال فهو كافر           |
| ۳۷۲ ، ۹۸                                       | أبو بكر               | من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات |
|                                                | ابن عمر وجماعة من     | من كفر بالله واليوم الآخر            |
| TE1 13T                                        | العلماء               |                                      |
| <b>***</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الحسن                 | من وجد شيئاً يبلغه                   |
| ٤٣٠                                            | علیعلی                | من وسع عليه في دنياه                 |
| Y•\mathfrak{m}                                 | ابن مسعود             |                                      |
| <b>۸</b> Υ٣                                    |                       | نهى عمر عن الاستعانة بالكفار         |
| 909                                            | الحسن                 | نهي أن يخونوه                        |
|                                                | 107                   | <b>Y</b>                             |

| رقم الصفحة | صاحب الأثر                              | طرف الأثر                              |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| ٣٠٤        | *************************************** | هدايا الولاة غلول                      |
| V91        | عمر                                     | هذا لأولنا                             |
| V1Y        | زيد بن حارثة                            | هذا عا أحبه الله                       |
| ١٣٢٨       | الحسن                                   | هذا من صفة المؤمنين                    |
|            |                                         | هل يعطى المسلم ثواب عمله في الدنيا قال |
| ٩٠٤        | ابن عيينة                               | نعم                                    |
| 773        | زيد بن أسلم                             | هم الذين يشهدون الصبح في جماعة         |
| V04        | عبد الله والحسن وقتادة                  | هو أن يطاع فلا يعصى                    |
| ١٣٦٧       | عمر                                     | وعليكم                                 |
| ٨٨٠        | قتادة                                   | ولولا الدولة ما أوذي المؤمنون          |

### فهرس الأعلام المترجم لهم

إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ٥٧٩ إبراهيم بن سيار النظام ٥٦٢ إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ١١١٢ الأخفش = سعيد بن مسعدة أسامة بن زيد ٧١٣ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ٥٠٠ الأسود بن يعفر ١٣٣١ الأصم = عبد الرحمن بن كيسان الأصمعي = عبد الملك بن قريب ابن الأعرابي = محمد بن زياد الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو أوس بن ثابت ١١١٠ ابن بحر = محمد بن بحر الأصفهاني بدر بن يخلد ۸۳۹ أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان بن البلخي = عبد الله بن أحمد بن محمود تميم بن أوس الداري ١٢١٩ ثابت بن قیس بن شماس ۱۳۰۹ أبو ثعلبة الخشني ٧٧٦ الجاحظ = عمرو بن بحر

الجبائي = محمد بن عبد الوهاب

الجرجاني = الحسن بن يحيى بن نصر

ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز بن جرير بن عبد الله بن جابر البجلي ٥٦٣ جعفر بن محمد الصادق ٤٦١ الحارث بن مالك الأنصاري ١٣١١ الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة ١٣٩٦ حارثة بن النعمان ١٠٥٦ حاطب بن أبي بلتعة ١٣٠٤ حبيب بن ضمرة الليثي ١٤١٥ حذيفة بن اليمان ٥٠٧ حسان بن ثابت ۹۲۱ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي الحسن بن علي بن أبي طالب ٦٠٦ الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني ١٣٨٣ الحسن بن يسار البصري ٤٤٩ الحسين بن علي بن أبي طالب ٦٠٦ أبو حنيفة = النعمان بن ثابت الكوفي خالد بن الوليد ٩١٣ الخليل بن أحمد الفراهيدي ٦٧٩ خويلد بن خالد بن محرث ٨٠٥ أبو ذؤيب الهذلي = خويلد بن خالد بن

شداد بن أوس ۱۲۳۲ شريح بن الحارث ۱۰۹۷ الشعبي = عامر بن شراحيل الشعبي صخر بن حرب بن أمية ۸۱۵ طاوس بن كيسان ۱۱۷۵ عائشة بنت أبي بكر ۲۷۵ عاصم بن بهدلة ۲۰۲ أبو العالية = رفيع بن مهران

عامر بن شراحيل الشعبي ١٢٣٣ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٥٠٠ عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة ٧٩٤

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ١٠٩٧ عبد الرحمن بن كيسان الأصم ٤٢١ عبد الله بن أبي ٨٣٦

عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي ٤٩٢ عبد الله بن جبير ٩١٣

عبد الله بن رواحة ١٣٠٨

عبد الله بن سلام الإسرائيلي ٦٥٤

عبد الله بن عباس ٤٢٣

عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق ٤٩٤

> عبد الله بن عمر بن الخطاب ٤٦٢ عبد الله بن مسعود ٥٤١ عبد الله بن مسلم بن قتيبة ١٢٤٢

الربیع بن أنس ۵۷۷ رفیع بن مهران ۲۱۲

ابن الرومي = علي بن العباس بن جريج الزبير بن أحمد بن سليمان ١١٥٢ الزبير بن العوام ٥٨٤

الزبيري = الزبير بن أحمد بن سليمان الزجاج = إبراهيم بن السري بن سهل زهير بن أبي سلمى ٨٢١

ابن زید = عبد الرحمن بن زید بن أسلم زید بن أسلم العدوی ٤٦٢ زید بن ثابت ١٣٧٥ زید بن حارثة ٧١٢

السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن سعد بن أبي وقاص ١١٣٥ سعد بن مالك = سعد بن أبي وقاص سعيد بن المسيب ١١٧٦ سعيد بن جبير ٥٨٣

سعيد بن مسعدة الأخفش ٦٧٧

سفيان بن سعيد الثوري ١١٨٣ سفيان بن عيينة ٩٠٤

أبو سفيان = صخر بن حرب بن أمية

أم سلمة = هند بنت أبي أمية

سهل بن حنيف ١٠٤٣

سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر

الكسائي = علي بن حمزة كعب بن الأشرف ١٠٢٨ الكلبي = محمد بن السائب لقمان ٩٦١ الليث بن سعد ١٠٩٧ مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي ٦٦٨ مالك بن أنس ١٠٩٦ المبرد = محمد بن يزيد مجاهد بن جبر ٤٢٠ محمد بن إدريس الشافعي ١٠٩٣ محمد بن إسحاق بن يسار ٤٣٩ محمد بن بحر الأصفهاني ٨٥٧ محمد بن جعفر بن محمد ٦١٠ محمد بن داود بن على الظاهري ١٠٩٤ محمد بن زياد بن الأعرابي ١٠٩٤ محمد بن السائب الكلبي ٥٨٩ محمد بن عبد الوهاب الجبائي ٤٣٨ محمد بن المستنير (قطرب ) ١١٣٢ محمد بن مسلمة ١٠٢٩ محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف ٥٦٨ محمد بن يزيد المبرد ٦٤٤ مسروق بن الأجدع ١٣٩٤ مسيلمة الكذاب ٥١٠

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ٥٧٨ عبد الملك بن قريب الأصمعي ١٠٩٤ عروة بن مسعود الثقفي ١٠٩١ علي بن أبي طالب ٤٢٢ علي بن العباس بن جريج (ابن الرومي) علي بن حمزة الكسائي ٦٤٣ علي بن موسى القمي ١٣٩٠ عمار بن ياسر ٦٢٨ عمر بن الخطاب ٤٥٤ عمرو بن بحر الجاحظ ٥٦١ عمرو بن شعیب ۱۱۲۷ عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) ٤٨٨ عيينة بن حصن ٩٥٤ غانم بن أبي علي بن أبي العلاء ٥٥ فاطمة بنت محمد & ۲۰۷ الفراء = يحيى بن زياد الفسوي = الحسن بن عبد الغفار القادر بالله ٣٢ قتادة بن دعامة السدوسي ٤٢١ القتيبي = عبد الله بن مسلم بن قتيبة قطرب = محمد بن المستنير

قيس بن الحارث ١٠٩٠ کرز بن جابر ۸٤٤

معاذ بن جبل ٧٦١

نعيم بن مسعود ٩٨٩ أبو الهذيل = محمد بن الهذيل بن عبد الله العلاف أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر هند بنت أبي أمية أم سلمة ١٠٥٤ وهب بن منبه ٩٩٥ يحيى بن زياد الفراء ٤٣٧ يزيد بن القعقاع المخزومي ١٢٢٢ معمر بن المثنى ٥٣٧ مقاتل بن سليمان ٨٠٤ المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود ١٤٠٣ مكحول الشامي ١٢٨٣ النابغة الذبياني ١٠٣٨ النخعي = إبراهيم بن يزيد بن قيس النظام = إبراهيم بن سيار النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة ١١١٠

# فهرس الأشسعار

| الشاعر ورقم الصفعة     | <u> </u>                        | <u> </u>                                |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| أبو زبيد الطائي        | يت إن ليتاً وإن لـــواً عنـــاء | •••••                                   |
| زهيربن أبي             | نشاوی واجدین لمن نشاء           | وقد أغدو على شة كرام                    |
| سلمى ١٣١٦<br>أبو الشيص | دعته إليها حاجة أو تطرب         | إذا ما حمام المرء كان ببلدة             |
| 970                    |                                 |                                         |
|                        | ومولى الكلالة لا يغضب           | وإن أبسا المسرء أحمسي لسه               |
| 1111 5                 |                                 |                                         |
| كعب بن سعد             | فلم يستجبه عند ذاك مجيب         | وداع دعا بعد الهدوء من السرى            |
| الغنوي ١٠٥٣            |                                 |                                         |
|                        | بعيد المراغم والمضطرب           | إلى بلد غيير داني المحل                 |
| 787 9                  |                                 |                                         |
|                        | والنبل والسخف والأشجان والطرب   | الجد والهزل في توشيح لحمته              |
| ۶ ، ،                  |                                 | •                                       |
|                        | هنالك إن يستخلبوا المال يخلبوا  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| زهیر ۸۲۱               |                                 |                                         |
| حسان ۹۲۱               | ونجسا بمثسل طمسرة وثساب         | ترك الأحبة أن يقاتل دونهم               |
| النابغة الجعدي         | عزيـــز المراغـــم والمذهـــب   | كطــود يـــلاذ بأركانـــه               |
| 720                    |                                 |                                         |
| ۶ ۸۰۰۸                 | ثناء مشل ريسح الجسورب           | ••••••                                  |

| النابغة ٨٨٩     | إلى الموت إرقال الجمال المصاعب          | إذا استنزلوا عنهن للطعـن أرقلوا |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                 | إذ الناس ناس والزمان يعز بـه            | •                               |
| •               |                                         |                                 |
| أبو ذؤيب        | مطيع فما أدري أرشد طلابها               |                                 |
| ۸•٥             |                                         |                                 |
| الأعشــــي      | فـــإن الحـــوادث أودى بــها            | ••••••                          |
| 1 • 10          |                                         |                                 |
| الزبير بن عبـد  | وكنت على مساءته مقيتا                   | •••••                           |
| المطلب ١٣٦٤     |                                         |                                 |
| النابغة الجعدي  | وما يغني عن الحدثان ليت                 | •••                             |
| 1710            |                                         | _                               |
| الشـــنفرى      | إذا ما بيوت بالمذمّة حلّت               | تحل بمنجاة من اللوم بيتها       |
| 1.4             |                                         |                                 |
|                 | ورجل رمى فيها الزمان فشلت               | وكنت كذي رجلين رجـل صحيحـة      |
| کثیر ٤٤٣        |                                         |                                 |
|                 | تصبة الليالي مرة وهـو مفـرد             | ومن يفرد الإخوان فيما ينوبهم    |
| 1701 5          |                                         |                                 |
| مسلم بـن        | والجود بالنفس أقصى غاية الجود           | يجود بالنفس إن ضن البخيل بها    |
| الوليد ٧١٤      |                                         |                                 |
| 2 <b>44 9</b> 1 | فأكثر ما يجني عليه اجتهاده              | إذا لم يكن عون من الله للفتى    |
| علي ٤٣٢         |                                         | a é a ll cas a AV               |
| _               | وإنما نفسي الحامي يصعمده                | لا تحسبن دموعي البيض غير دمي    |
| إبراهيم ٧١      | و د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | . n ta tar                      |
|                 | لا يدعــي القــوم أنــي أفــر           | لا وأبيـــك أبنـــت العــــامري |
| 14.4            |                                         |                                 |

| عبيدة بن همام<br>١٣٤٥ | وكسانوا أتونسي بسأمر نكسر                                              | أتوني فلم أرض ما بيتوا                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| V•V                   | أذا سافه العود النباطي جرجرا                                           | على لاحب لا يُهتدى بمناره                     |
| المتنبي ١٢٤٦          | وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا                                                | نسقوا لنا نسق الحساب مقدماً                   |
| <b>AA</b> §           | إذا كذب الأثمات الهجسيرا                                               | جماليـــة تغتلـــي بــــالروادف               |
| الأسعر الجعفي         | أن الحصون الخيل لا مدر القرى                                           | •                                             |
| تــأبط شــراً         | والمـــوت خزيــــان ينظـــــر                                          | فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا                 |
|                       | قد يكثر المال والإنسان مفتقر                                           | ••······                                      |
|                       | كانت بداهتــه تغنيـك عــن خــبر                                        | لولم تكن فيه آيات مبينة                       |
|                       | له سيمياء لا تشق على البصر                                             | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••        |
| الأخطل ٨٢٤            | ولاحن بالبغضاء والنظر الشنزر                                           | •                                             |
| ۸۵۹ ۶                 | فصار فقيراً في الغنى خيفة الفقر                                        | وكان غمني النفس في حال فقره                   |
|                       | أمـــران في كــــل متجـــر تجـــره<br>أجــر ولكــن كلاهمـــا اعتـــوره | وتاجر الأجر لا يسزال له أجر وحمد وإنما قصد ال |
| ابس الروسي            | ```                                                                    | ,                                             |

| الهذلول بن كعب | أبعلي هذا بالرحى المتقاعس                  | تقول وقد صكت نحرها بيمينها    |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| العنبري ٦٩٩    |                                            |                               |
| <b>727</b> 9   | في الأرض ذات الطول والعرض                  | لكان لي مضطرب واسع            |
| <b>727</b>     | وجـدت واري منفسـحاً عريضـا                 | وكنــت إذا خليــل رام قطعـــي |
| 120 3          | يكفيك أثرى القول واستنباطي                 | •                             |
| رؤبة ١٣٥١      | يكفيك أثرى القول واستنباطي دم الشيخ أو دعا | إذا صب ما في الوطب فاعلم بأنه |
| جرير ١١١٩      |                                            |                               |
| ·              | وإن خلت أن المنتأى عنك واســع              | فإنك كالليل الذي هو مدركي     |
| •              |                                            |                               |
|                | على الحالة الأولى لما كان يقطع             | وما السيف إلا زبرة لـو تركتها |
| ابو عام ۱۱۱    |                                            |                               |
|                | تحيـــة بينــهم ضـــرب وجيـــع             | •                             |
| معدي كرب       |                                            |                               |
| ۹۲۳،۱۳۲،۸۷     | · tî î » î l lî                            | 1                             |
|                | أراجيـل أحبـوش وأسـود ألــف                | ولوكنت في غمران يحرس بابه     |
| العبــــدي     | يخب بها حاد لإثري قائف                     | إذاً لأتتني حيث كنت منيتي     |
| 1771,177       | •                                          |                               |
|                | إلى حنفاء أختمارهم وحنايف                  | وأسند ديني واعتقادي ومذهبي    |
|                | مذاهبهم لا يبتغــون الزعانفـــا            | حنيفيـــة أديانــهم حنفيـــة  |
| <b>TT1</b> 9   |                                            |                               |
|                | وقوة جسم وهي من قوتي ضعف                   | زيادة شيب وهي نقص زيادتي      |
| المتنبي ٨٥١    |                                            |                               |

|             | وخالف والسفيه إلى خلاف            | إذا نهي السفيه جرى إليه         |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1175 ?      |                                   |                                 |
| ميسون بنــت | أحبّ إليّ من لبس الشفوف           | للبــس عبــاءة وتقــر عيـــني   |
| بحدل 199    |                                   |                                 |
|             | وكف إذا ما ضن بالمال تنفق         | يداك يدا مجد فكف مقيدة          |
| الأعشى ٣٥١  |                                   |                                 |
| جميل بثينة  | فريــق أقـــام واســـتقل فريـــق  | تفرق أهلانا بثين فمنهم          |
| 1787        |                                   |                                 |
|             | حلال لمن يبني بها لم تطلق         | وذات حليــل أنكحتــها رماحنـــا |
| الفرزدق ٣١٣ |                                   |                                 |
| أبسو محجسن  | أخاف إذا ما مـت أن لا أذوقها      | فلا تدفسني في الفلاة فإنني      |
| الثقفي ١٢٢٣ |                                   |                                 |
|             | وتفعله فيحسن منك ذاكا             | ويقبح من سواك الشيء عندي        |
| ? ٧٢٧،٨٨٥   |                                   |                                 |
|             | يقصر بمشي ويطول باركا             | •                               |
| ? 750       |                                   |                                 |
|             | إني رأيت الناس يحمدونكا           | يا أيسها الماتح دلوي دونكا.     |
| 1144,4145   | -                                 |                                 |
| a.w.a       | وســـاء ولم أشـــتكي              | فســـــر ولم أبتـــهج           |
| ١٣١. ؟      |                                   |                                 |
| •           | تيــه الملــوك وأفعــال المــاليك | جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما     |
| 1777        | i the second                      | •••                             |
| -           | أن الفرار لا يزيد في الأجرل       |                                 |
| 398         | lai a line at                     | . 1                             |
| 90 9        | وأشعث ذو طمريسن شمسلال            | ومركوبه رجلاه والثوب جلده       |

| النابغة الذبياني<br>١٤٣٥     | وغودر بالحولان حزم وقائل         | فآب مضلوه بخمر جلب                 |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| الأعشــــــى                 | جـا ولا عــزل ولا أكفــال        | غير ميـل ولا عواويـن في الهيــ     |
|                              | طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل      | إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم       |
| الشداخ بن يعمر<br>۱۲۲۵، ۱۳۲۹ | في الـرأس لا ينشــرون إن قتلــوا | القوم أمشالكم لهم شعر              |
|                              | خلكــم مــن قتــالهم فشـــلُ     | قاتلي القوم يا خزاع ولا يـد        |
|                              | نِ لونـــــه يتخيــــــل         | كابي براقسش كل لو                  |
| الأسدي ٤٥٢<br>العباس بسن     | ستنشر يومـاً والعتــاب يطــول    | صحائف عندي للعتاب طويتها           |
| الأحنـــــف<br>١٠١٧          |                                  |                                    |
| أبو تمام ١٢٣٦                | بنيل يد من غيره لبخيل            | وإن امرأ ضنت يداه على امرئ         |
| أبسو الضيساء<br>٧٧١          | فحلسو وأما وجهه فجميل            | ولم أر كــالمعروف أمَّــا مذاقـــه |
| <b>717</b> §                 | بغيض إلى كل امرئ غير طائل        | لقـد زادني حبـاً لنفسـي أنـني      |
| هبنقة القيسي<br>١٤١٥،٣٤٦     | ولم تـك ممنوعـاً بــها فتحــول   | إذا كنت في دار يهينك أهلها         |
|                              | فتي مثل صفو الماء ليس بباخل      | -                                  |
| 989 9                        |                                  |                                    |

| الفـــــرزدق<br>۱۲۲۱  | ترى رفقة من ساعة تستحيلها            | إذا جلست عند الإمام كأنها        |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|                       | نشيبة والطر أو يكذب قيلها            | يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت   |
| أبو ذؤيب              | إليــه المنايــا عينــها أو رســولها | ولو أنني استودعته الشمس لارتقت   |
| الهذلي ٩٤٤            |                                      |                                  |
|                       | وكلهم يجمعهم بيست الأدم              | الناس أخياف وشتى في الشيم        |
|                       |                                      |                                  |
| المتلمــــس           | بكف له أخرى فأصبح أجذما              | وما كنت إلا مثل قاطع كف          |
| البكرى ٨٦٤            |                                      |                                  |
| نصر بن سيار           | وإن الحسرب أولهسا كسلام              | ••••••••                         |
| 1.7.                  |                                      |                                  |
| ?                     | وآفتــه مــن الفــهم الســقيم        | وكم من عائب قولاً صحيحاً         |
| 1179                  | أم الولــــد اليتيـــم               | ما علم ذي ولد أيثكله             |
| يزيد بن الحكم<br>۱۱۳۳ | وللكلالـــة مــــا يســــيم          | •                                |
| أبسو الأسسود          | عار عليك إذا فعلت عظيم               | لا تنـه عـن خلــق وتــأتي مثلــه |
| AAV                   | ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم            |                                  |
| الفرزدق ۲۵۵           | م میں بھو کیس میں ب                  |                                  |
| •                     | ولو نبال أسباب السماء بسلم           | ومن هاب أسباب المنية يلقها       |
| ۱۱۲۰ ۶                | علي كأثواب الحرام المهيم             | هجاؤك إلا أن ما كان قد مضى       |

| إبراهيم الصــولي<br>١٢٢٤               | وعيد فإن لم تغن أغنت عزائمه     | أناة فإن لم تغن عقب بعدها          |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ادا،۳۰۱،۹۷۰                            | أو يعتلق بعض النفوس حمامها      | تــراك أمكنـــة إذا لم أرضــها     |
| 140.                                   | أنى يفيىق فتى بىه سىكران        | سکران سکر هوی وسکر شراب            |
| 117.                                   | وأوجههم عنىد المشاهد غسران      | ثياب بىنى عوف طىھارى نقية          |
| A <b>YY</b> :1 -                       | والشر بالشرعن الناس مثلان       | من يفعل الحسنات الله يشكرها        |
| حسان ۸۳۲<br>عمرو بن معدي<br>كـــــــرب | لعمر أبيك إلا الفرقدان          | وكـــــل أخ مفارقــــــه أخـــــوه |
| 1891                                   |                                 |                                    |
| ? 777                                  | كخط زبور في عسيب يماني          | ••••••                             |
| المثقب ٤٩٧                             | أريد الخير أيهما يليني          | فما أدري إذا يممت وجهاً            |
| ابسن الرومسي<br>۱۰۰۸                   | نبشت صيدأه بعد ثالثة الدفن      | تبحثت عن أخباره فكأنا              |
| أبــو العتاهيـــة<br>٨٢٦               | عصصت أناملي وقرعت سني           |                                    |
| أبو القاسم بن<br>العلاء ٦٦             | نطقت سعود العالمين بفيها        | دار تمكنت المساهج فيها             |
|                                        | ونفس لـه لم تـرض إلا التناهيــا | مدى بلغ الأستاذ أقصاه ربه          |
| المتنبي ٧٢                             |                                 |                                    |

|           | ?      | أكلت يدي لما جنته تندماً |
|-----------|--------|--------------------------|
| الشماخ بن | •••••• | ما ليلة الفقير إلا شيطان |
| ضرار ۹۹۳  |        |                          |

#### فهرس الأمم والشعوب والقبائل والجماعات

آل البيت ٣٨

آل محمد 😂 ٥٧٤

الأحبار ٥٣٣

الأدباء ١٤٠

أسد ١٣٨٦

بنو إسرائيل ٤٧٥، ٧٢١

أصحاب الحقائق ٩٨٠

الأطباء ٢٧

الأعراب ١٣٧٩

أمة محمد الله الله

الأميون ٤٧١

أهل الأثر ١٠١٧

أهل البيت ١٢٨٧

أهل الحجاز ١٤١٦

أهل الحقائق ٩٨٠

أهل الظاهر ١٠٩١

أهل العلم ١٣٩٤

أهل اللغة ٢٠٥

أهل الهند ١٢٠٤

أهل نجد ١٤١٦

الأوس ٧٦٩

الأولياء ١٣٥٥،١٢١٣،٧٦٥

البصريون ١٣٧٨، ٤٩٠

بنسو بویسه ۲۱،۲۲،۲۲،۲۲،۲۵،۲۲،

V1, 27

البويهيون ٢٧،٢٦،٢٤،٢٢،٢٢

بنو حارثة ٨٣٧

الحجازيون ١٢٥٢

الحكماء ٢٦٤،٥٠٨، ٢٧٧،

1700,11.1

بنو حمدان ۲۰،۲۰

الحمدانيون ٢١

الخزرج ٧٦٩

الديلم ۲۲،۲۰

رىيعة ٢٠

الروم ٤٧٤

الزنج ٤٢٤

السامانيون ٢١،٢٠

السلاجقة ٢٣

السلاطين ٧٧٥

بنو سلمة ٨٣٧

الشهداء ١٣١١، ١٣١٨

1047

الصحابة ١١٢٦،٧٦٥

الصديقون ١٣١١

بنو ضمرة ١٤١٥

طینی ۱۳٤٦

العامة ٧٧٦

العسرب ٤٧١، ٥٥٥، ٢٥٥، ٩٦٧، ٧٧٠،

37.11.9.11.771

العلماء ۷۷۷، ۱۱۱۲، ۷۷۷

العوام ٧٧٧،٧٧٥

الغزنويون ٢١

غطفان ١٣٨٦

فارس ٤٩٥ ، ٩٥٠

الفقهاء ٥٠١، ١٠٩١، ١٩٠١، ١١٠٩

7711, 1711, 1111, 1711, 1071,

121

الفلاسفة ٢٧

قريش ٤٤٠

بنو قريظة ٧٩٨،٧٩٧/٧٩٦

الكوفيون ١٣٧٨، ١٢٧٦

اللغويون ٢٩٤، ٢٩٧

المحققون ١٤١٢

مضر ۲۰

المقسرون ١٣٦٦، ١٣٦٧، ١٣٦٨

بنو النجار ١٤٠٠/١٣٩٩

النحاة ٢٩٤

النحويون ١٣٩١، ٩٤٨

### فهرس الأماكن والمواضع والبلدان

120

أذربيجان ٢٣

الأردن ٥٠، ٩٢

إســـتانبول ۷۶،۷۷،۷۷،۹۷،۸۳،۸۵، ۸۵،۹۱،۹۱،۹۲،۹۲،۹۱،

٩٠١، ١١١، ٨٨٣، ٩٣

الإسكندرية ٥٠

أصبهان ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۹۰، ۱۳

أصفهان ۲۱،۲۲، ۲۵،۲۵،۲۱ ، ۲۵،۲۵

إفريقية ٢٠

الأندلس ۲۰،۳۵۲،۳۵۲ کا

أوطاس ١١٧٤

أيا صوفيا ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١

إيران ٨٤

البحرين ٢٤

1211,990,970,979

برلین ۷۹

بريطانيا ٧٤

البصرة ٢٤،٢٠

بغــداد ۲۰، ۲۷، ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۲۵، ۳۵، ۳۵،

T3, 13, 15, 3PT

۷۲۹،۷۲۵ ټک

بلاد فارس ۲۱،۲۴،۲۲

البيت (الحرام) ٧٣٤،٧٢٨

بيت المقدس ٥٣٣، ٢٣٦،

بيروت ۲۸،۸۰،۷۷،۷۷،۷۸،۰۸،۵۸،

۸٩

ترکیا ۳۹۳، ۲

ترمذ ۲٤

تستر ۲۰

تهامة ١٣٨٧

ئونس ٥٠

جامع السليمانية ٣٨٩، ٣٩٠

جامعة أم القرى ٥١، ٣٩٣، ٣٨٩

الجامعة الإسلامية ٥٠،٧٤،٥٠

جامعة الزيتونة ٥٠

جرجان ۲۹،۲۳،۲۰

الجزيرة ٢٠

الحجـــاز ۲۲،۲۲۲،۳۲۲،۳۳۲،۷۵۳، ۱۶۱۳

الحديبية ٩٥٥

الحرم ٧٢٥، ٧٣٤

حلب ۲۶،۷۷

خراسان ۲۰، ۲۵، ۲۵، ۲۷،

خزينة جامع السلطان محمد ٣٨٨

خوارزم ۲۳

خوذستان ۲۰

دار الكتب المصرية ٧٩

دمشق ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥٨ ، ٨٥

دیار بکر ۲۴،۲۰

الري ۲۸،۲۷،۲۳

السليمانية ٧٤، ٨٤، ٨٣، ٩٨، ٩٨، ٩٠٠،

٣٨٨

الشام ۲۷،۲۵،۲٤،۲۰

طبرستان ۲۰،۲۰

طهران ۲۸، ۲۸

طوبقبواي سراي ٣٩١

العراق ٢١، ٢٥، ٢٧، ٢٧

عينين ٩١٢

فارس ۲۰، ۹۹۰

القاهرة ٤٩، ٥٠، ٨٠، ٨٤، ٨٥، ٨٨، ٨٩،

171

قبو سراي ۲۰۰

القسطنطينية ٣٨٨

قونية ٣٩٣

کرمان ۲۸،۲۰

الكعبة ٦٣٦

كلية الآداب ٥٠

الكوفة ٢٤

الكويت ٥٠

المبارك ٧٢٨

المتحف البريطاني ١٠١

المدينة النبوية ٥٠، ٨٣٥، ٨٣٥، ٩٤٠،

1777, 1770, 1777, 970, 1771

مرسية ٤٦

المرية ٤٦

مسجد بيت المقدس ٥٣٣

مشهد ۲۷، ۹۹

مصر ۲۰، ۲۶، ۲۷، ۲۷، ۸۸، ۹۹، ۷۷،

۸٩

المغرب ۲۷،۲۵،۲۶،۲۰

مقام إبراهيم ٧٣٦

مكتبة سعيد علي باشا ٧٤ مكتبة عارف حكمت ٨٤ مكتبة فيض الله أفندي ٣٩٥ مكتبة كوبرلي ٣٩٢ مكتبة محمد أفندي ٨٤

مكتبة مسجد أبي أيوب ٥٨

مكتبة مسجد السلطان أحمد الثالث ٩١ مكتبة معهد المخطوطات ١٠٦،١٠١،

مكتبة نور عثمانية ۷۹،۷۷ مكتبة ولي الدين جار الله ۳۹۸،۳۹۷، ۲۹۸،۳۹۷

مكتبة يوسف آغا ٣٩٣، ٣٩٤

الموصل ٢٠

444,474

الناصرة ٦١٩

نجد ۲۲۲، ۱٤۱۳، ۲۵۲، ۱٤۱۳

نجران ۲۰۱، ۲۰۰، ۲۱۱

نیسابور ٤٧

همذان ۲۸

الهند ٤٧ ، ١٢٠٤

وراء النهر ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۷

اليمن ٢٤.

مکته ۲۷۷،۷۲۷،۵۱۸،۱۳۲۱،۵۳۲۱، ۱۳۷۵، ۱۳۷۱، ۱۳۷۱،

مكتبة أحمد الثالث ٨٤

مكتبة أسعد أفندي ١٠٠، ٩٨، ٩٧

مكتبة أياصوفيا ٧٩، ٨٣، ٣٩٩، ٤٠٠،

المكتبة التيمورية ٣٤

مكتبة الحرم المكي ٣٩٥،٨٤

المكتبة الخديوية التيمورية ٤٩

المكتبة السليمانية ٤

المكتبة السليمانية ٤٧

مكتبة العتبات المقدسة ٩٩

مكتبة العتبات المقدسة الرضوية ٧٦

المكتبة القادرية ٣٩٤

مكتبة المثنى ٤٨

المكتبة المحمودية ٨٤

المكتبة المركزية لجامعة بغداد ٣٩٤

مكتبة برلين ٧٩

مكتبة جامع السلطان أحمد الثالث ١٠١

مكتبة جامعة إستانبول ٨٤

مكتبة خسرو باشا ١٠٠

مكتبة راغب باشا ٧٧

1051

#### المذاهب والفرق والطوائف والأديان

الرافضة ٢٦،٢٥،٢٤ الروافض ٢٥ , 144. 1444, 1444, 1440 الزنادقة ١١٣ 1871, 7871, 8871, 5871, الشافعية ٢٩٠، ٣٨٠، ٨٥٢ 1211 الأشاعرة ٣٠، ٣٧٨، ٢٧٨، ٣٤٧ الشيعة ٣٦، ٣٩، ٤٠، ١٢٨٥، ١٢٨٥ الصوفية ٧٤٠،٧٢٠،٦٤٧،٦١٤،٥٣٩ الأشعرية ٢٩٧، ٣٥١ أصحاب أبى حنيفة ٣٢١ , 1 • £ • , AVY , VOV , VOE , VEY الإمامية ٣٩ 1717,1.07 أهل الحجاز ٣٢٤ غلاة الصوفية ٢٧٩ أهل الحديث ٣٧٧ الفاطميون ٢٥، ٢٤ الفجار ١٠٦٣ أهل السنة ٢٦، ٣٠، ٣٢، ٣٢، ٣٨، ٣٣، ٣٨، PT: +3 , VVY , AVY , YAY \ TAY \ الفقهاء ۲۸۸، ۲۹۰، ۲۹۷ فقهاء أهل السنة ٢٨٨ فقهاء الشيعة ٢٨٨ 177, . 17, ٧٧٧, ٨٧٣, ٧٤٧ أهل الظاهر ٢٨٨، ٣٥٨ القدرية ٤٠ أهل الكتاب ۷۷۸،۷٤۷،۲٥٤،۷۷۷، الكافرون ١٤٣٥، ١٣٨٢، ٩٤٤، ٩٢٧ الكفار ٧٢٢، ٨١٧، ٧٩٧، ٧٩٧، ٨١٧، ٨١٧، ۸۱۸،۸۸۸،۲۰۹،۳۱۲،۱۳۲، 1777 أهل الكلام ٣٤٨ , 1778, 1787, 997, 9V0, 9TY الحشوية ٣١٨ , ۱۳۸۲, ۱۳۷۸, ۱۳۷٤, ۱۳٦٢ الحنابلة ٣١ كفار مكة ١٣٨٦ الحنفية ٢٩٠، ٨٥٢

المؤمنون ۷۲۲، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۵، ۹۷۳،

الخوارج ٤٠

المشـــركون ٩٢٨،٩١٣،٩٠٣،

\*37,777,178,67,777,777 1811,1897 المعتزلية ١٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٢٨٤، ٤٠، ٢٨٤، 317,017,817,177,837, 379,119,7771 اللاحدة ٢٨٦، ١٣٣٤ الملحدة ١٣٣٢، ١٣٤٩ المنسافقون ٩٣٥، ٩٣٢، ٩٣٩، ٩٣٥، 1711,1797,1.77,477,977 1277, 1777, 1777, 1707, النصاري ۳۱۷، ۳۱۷، ۸۹۳، ۸۹۳، ۵۹۳، نصاری نجران ۲۰۱، ۲۱۱ النصرانية ٦٢٢ اليهود ۲۱۷، ۵۹۳، ٤٨١، ٤٧١، ۳۱۷، P/F, VYF, AYF, VYF, Y3F, 701,001, A01,014, T1V, 174,774,104,774,5.6, 1777,177.1771 يهود المدينة ٦٣٦،٦١١

اليهودية ٦٢٨،٦٢٢

# فهرس الكلمات الغريبة المفسرة

الأذى ٧٩٧

| الآل ٤٢٥         | الإحصان ١١٧٢   |
|------------------|----------------|
| آمن به (وله) ۲۶۰ | أحمدته ١٣٨٨    |
| ابتلر ۸۰۸        | أحمق بلغ ١٢٩٧  |
| ابتلاه الله ٩٣٦  | الاختلاف ٧٨٠   |
| أبخلته ١٣٨٨      | الاختيان ١٤٢٨  |
| الأبرار ۱۰۶۸     | أخمص القدم ٥٦٤ |
| الإبريز ٨٨٣      | أخياف ٩٦٥      |

| ادخر ۱۰ | ابیضاض ۷۸۲  |
|---------|-------------|
| أذن ٧٧. | الإثابة ٩٢٣ |

الإجابة والطاعة ٧٥٢

| جترام الثمرة ٤٣٨ | الأراجيل ١٣٣١ |
|------------------|---------------|
| لاجتواء ۸۸۳      | الأزوم ٥٢٨    |

| الإسراف ٩٠١،٩٠٠         | الإلبام ٥٥٨ ، ٥٧٥             |
|-------------------------|-------------------------------|
| أسلمها ١٣٠٦             | امتك ٧٧٢٧                     |
| الأسود ١٣٣١             | أمضه الأمر ٩١٢                |
| أسود ۹۳۱                | الإملاء ٢٠٠٢                  |
| أصحاب الحقائق ٩٨٠       | الإملاجة ١١٦٦                 |
| الاصطلام ٧٣٤            | أمنة ٩٢٩                      |
| اضطرم ۲۰۷               | الأميون ٤٧١                   |
| الإضلال ٢٢٦             | أهل الأثر ١٠١٧                |
| اعتوره ۹۰۶              | أهل الهند ٤ ١٢٠٤              |
| أعذر من أنذر ٥١٣        | الأوتار ٥٥١                   |
| أعرض ٤٨٤                | أولو العزم ١٣١٠               |
| الأعلون ٨٧٤             | الأولياء ١٢١٣                 |
| أغل ٩٥٧                 | إياك أعني واسمعي يا جارة ١٣٤١ |
| الأغمار ٤٤٠             | الإيتاء ٤٩٢                   |
| الإفراط ٩٠٠             | البخل ١٢٣٦                    |
| الإفضال ٦٤٩، ٩٨٧        | بدعاً ٦٢٥                     |
| أفضى ١١٥٦               | الير ١٠٤٩                     |
| الأفعال الاختيارية ١٣٨٩ | اليَر والبُر ١٠٤٨             |
| الالتفات ۱۱۸۵،۷۲۲       | البركاء ٧٢٨                   |
| الإلف ١٣٣١              | اليركة ٧٢٧                    |
| اله ٥٠٥                 | البطانة ٨٢٠                   |
| 1                       |                               |

| البُغاء ٧٤٨           | التسبيد ٧٢٦         |
|-----------------------|---------------------|
| بقُيْته وأبقيته ١٢٣٣  | تستحيلها ١٢٢١       |
| البلاء ٩٣٦            | التشبع ١٠٣٦         |
| بلق ۸٤۲               | تعلّمون ٦٧٤         |
| بنيات الطريق ٧٨٠      | التعليق ١٠٠٥        |
| البهتان ۱۱۵۶          | تعليمهم الكتاب ٥٧٣  |
| البهرج ٨٨٣            | تفارق ۷۷۸           |
| بوأ ٨٣٤               | التفرق ٩٤٩          |
| بوء ٩٦٢               | تقاة ٥٠٩            |
| بیّت ۱۳٤٥             | التقصي ٦١٤          |
| التأويل ٤٢٥           | التقوى ١١١٦         |
| التبكيت ٧٨٧           | التقية ٥١١          |
| التبيين ١٤٠٢          | التلازم ٩٤٦         |
| التثبيت ١٣٠٧          | تلوون ٩٢١           |
| تثبيت الأقدام ٩٠١     | التمحص والتمحيص ٨٨٢ |
| التثريب ١١٤٤          | التمحيص ٩٣٦         |
| التجارة ١٢٠٢          | التمني ١٠٢٦         |
| التحرير ٥٣٠           | تمنیت ۱۲۱۶          |
| التخصيص بالله ٦٧٣     | التودية ٢٠٤         |
| التخصيص والاختصاص ٦٤٨ | . توفية ٩٩٧         |
| التزيين ٤٥٦           | التوفيق ١٢٩٦        |

| تولي ٤٨٤                  | حبل الله ٧٦٤     |
|---------------------------|------------------|
| تيمموا ١٢٥٣               | الحَجْر ١١٠٤     |
| الثبات ٩٠١                | حربه ٥٣٧         |
| ثكلوا ١٠٤٦                | الحزم ١٠٣٠       |
| ثلمة ٩٤١                  | الحزن ۸۷۳        |
| الثنية ٩٥٧                | الحسد ١٢٧٦       |
| الثواء ٩٠٨                | الحسنة ٨٣٠       |
| الجار ۱۲۲۹                | الحش ١٢٥١        |
| الجار الجنب ۱۲۳۰،۱۲۲۹     | الحصان ۱۱۷۲      |
| الجار ذو القربي ۱۲۲۹،۱۲۳۰ | الحصن ۱۱۷۲       |
| الجبا ١٠٠٩                | حصيفاً ١١٠٠      |
| الجبر ١٣٣٣                | الحظوة ٥٦٥       |
| الجدالة ١٤٢٧              | الحكماء ٢٢٦      |
| جدل ۱٤۲۷                  | الحلم ٢٦٠        |
| الجوح ۸۷۷                 | الحنيف ٦١٨       |
| الجلادة ٤٤٧               | الحواري ٥٨٥      |
| الجماع ١١٥٩               | الحوزة ٩٧٣       |
| الجود والسرف ٨٦٠          | الخابية ٥٢٦      |
| الجوهر عند المتكلمين ٩٨٠  | الخاطر ۹۰۸       |
| حاف ۱۱۳۸                  | الخبث والخبيث ٧٠ |
| حبط ٤٧٩                   | خبير ٩٢٧         |

| خزي ۱۰٤۷         | رب ۲۱۷          |
|------------------|-----------------|
| •                |                 |
| الخشية ١١١٦      | الرباط ١٠٦٨     |
| خلا ۱۲۹          | الرجعة ٩٨٣      |
| الخلف ٢٠٤        | الرحمة ٢٥٠      |
| الخمار ٥٤٤       | رضخوا ٩٨٩       |
| خُوَّل ۱۲۳۷      | الرضوان ٩٦٢     |
| الداري ۰۸        | الرغب ٩٠٧       |
| دخيل ٤٩٨         | الرعبوبة ١٠٨    |
| الدرجة ١٤٠٥      | الرغاء ٩٦١      |
| الدرس ١٢٦٣       | الرغم ١٤١٤      |
| درّه ۱۲۳٦        | الرفق ۱۳۱۰      |
| دلفت ۹۲۶         | رکز ۱۳۸۵        |
| الدور والدول ۸۷۷ | الركس ١٣٨٥      |
| الدين ۲۹۲،۶٦۸    | الرُّماح ١١٠٩   |
| الذرء الأول ٦٨٧  | الروج ١٣٣٠      |
| الذريعة ٧٦٤      | الريب ٤٣٥       |
| الذكر ١٠٤٢، ١٤٢٣ | الزبر ۱۰۲۳،۱۰۲۳ |
| الذنب ٩٠٠        | الزبرة ١٠٢٣     |
| الذنوب ٩٠١       | زیره ۱۰۲۶       |
| الرؤية ١٢٥٧      | الزبور ١٠٢٣     |
| راعنا ۱۲۲۰       | الزبيبتان ١٠١٢  |

| الزرنيخ ١٢٥٢       | السيئة ٨٣٠          |
|--------------------|---------------------|
| الزف ٤١٦           | السير ٨٧١           |
| زق ۲۸۹             | الشاهد ٤٦٤          |
| زموها ٩٧٥          | الشجاع ١٠١٢         |
| الزيغ ٢٨٤ ٠        | شرائط الدعاء ٥٣٦    |
| ساخت ۱۲۶۸          | الشرك الصغر ١٢٣١    |
| سبب الماء ١٣٠٥     | الشعار ٨٢٠          |
| السخاب ٧٥٣         | الشفع ١٠٧٣          |
| السخط ٩٦٢          | الشقاق ١٢٢٦         |
| السد ١٢٩٣          | الشقراق ٤٥٢         |
| السرعة ٨٠٨، ٩٩٩    | الشكر ٨١٢           |
| السرف ١٢٣٨         | الشهود والشهادة ٧٥٠ |
| السرور ۱۰۳۷        | شور العسل ٩٤٩       |
| السفاح ١١٧٣        | شورتها ٩٤٩          |
| السلطان ۹۰۸        | شية الِقوس ١١٠٩     |
| السلف ۹۸۰          | الشيد ١٣٣٠          |
| سن ۱۱۹۲            | صابروا ١٠٦٦         |
| سن عليه الدرع ٨٧٠  | الصاحب بالجنب ١٢٣٠  |
| السنة ١١٩٢،٨٧٠     | الصد ١٢٩٣           |
| سننت البعير ١١٩٢   | صد السبيل ١٢٩٤      |
| السيئ والسيئة ١٣٤٠ | الصرار ٢٠٤          |

| الصرار ٨٦٥           | العدل ۲۲۸         |
|----------------------|-------------------|
| الصعود والحدور ٩١٩   | عنرة الدار ١٢٥١   |
| الصقع ٧٧٢            | العرض ٨٥٨         |
| الصلا ۱۲۰۸           | العَرَض ٩٨١       |
| الصلاء والصلى ١٢٧٨   | عرق النسا ٧١٦     |
| الصلاح ٥٩٦           | العزم ١٠٣٠        |
| صلی لها ۱۲۷۸         | العشا ٤٧ ٥        |
| صلیت ۱۲۷۸            | عصام الوعاء ٧٥٣   |
| الصمد ٤٦٧            | عصم ۷۵۳           |
| الصورة ٤١١           | العض ٨٢٥          |
| الصوفية ٥٣٩          | عضل ۱۱۶۹          |
| ضرب العرق ١٤١٦       | عضلها ١٠٨٦        |
| الصرر ١٤٠٦           | العظة ٦٧٣         |
| الطائفة ٢٢٥          | العقر ٤٣٥         |
| الطفولية ٧٧٢         | العهد ١٠٢١        |
| الطلس ١٢٦٣           | العوج ٧٤٨         |
| الطمرة ٩٢١           | العوج ١٠٨٦،٧٥٠    |
| الطوية ١٠٥٩          | الغائط ١١٥٩، ١٥٥١ |
| الظلم 378            | الغُو ١٠٥٩        |
| العارية المستردة ٨٧٤ | الغرار ٤٨٦        |
| العجلة ٨٠٨، ٩٩٩      | الغرة ٢٨٦         |
|                      |                   |

| الغرور ١٠٢٧     | القَرَب في الماء ٩٨٦ |
|-----------------|----------------------|
| غل ۹۵۷          | القربان ١٠٢١         |
| الغلظة ٤٩ ٩     | قرحته ۸۷۷            |
| الغم ۸۲۷        | القصار والمقصر ٥٨٤   |
| غمران ١٣٣١      | قصر ٩٥٣              |
| الغناء ٨١٣      | القنطرة ٤٤٨          |
| الغيظ ٩٦٣       | القنوت ١٢٢١          |
| الفتنة ٢٨٤      | القنيات الزائلة ١٢٣٥ |
| الفراسة ٥٧٤     | قول بليغ ١٢٩٧        |
| الفراق ۷۷۸      | القياس ٩٤٦، ١٢٨٩     |
| الفرج ١١٥٩      | القياس الشرطي ١٠٢٥   |
| الفوح ٩٨٤       | القيام والقوام ١١٠٢  |
| الفرقدان ١٣٩١   | کاوحه ۹۱۰            |
| الفسق ٢٩٦       | الكباد ٤٤٥           |
| الفضل ۲۲۲،۲۸۲   | الكبت ٢٤٨            |
| الفظاظة ٩٤٩     | الكتابة ٧٧٥          |
| الفقير ٩٩٤      | الكره ١١٥٠           |
| الفلاح ۷۷۷، ۵۵۶ | كظم الغيظ ٨٦٠        |
| الفور ٤٤٠       | الكفاية ٨٤٠          |
| الفوز ١٠٢٥      | الكفر ١٢٣٨           |
| القِدح ٥٥٩      | الكفل ١٣٦٠، ١٣٦١     |

| المتشابه ۱۷ع       | الكفية ٨٤٠        |
|--------------------|-------------------|
| المتكلمون ١١٩٥     | الكلالة ١١٣٠      |
| المتوكل ٩٥٠        | الكلف ٨٨٣         |
| مثقال نرة ١٢٤١     | کمن ۹۱۳           |
| المثوى ۹۱۱،۹۰۸     | الكناس ٤٩٨        |
| الحجاز ٥٤٥         | الكنيف ١٢٥١       |
| المجوس ١٣٦٩        | الكيد ٨٣٢         |
| المحاجة ٤٧٢        | لأمته ولامته ٨٣٦  |
| المحجوبون ٧٥٥      | اللاحب ٧٠٧        |
| المحص ۹۳۲،۸۸۲      | لام العاقبة ٩٤٥   |
| محصن ۱۱۷۳          | لبيك ٩٢٦          |
| المحق ۸۸۲          | اللزوب ٧٢٦        |
| المخادنة ١١٨٩      | اللَّقطة ١١٠٥     |
| المرابطة ١٠٦٨      | لولا ۱۳۲۸         |
| مرتبة الكتابة ١٠١٥ | اللي ٩٢١          |
| الموجع ٩٦٣         | الليل الأليل ١٢٨٢ |
| المرض ١٢٥٤         | اللين ٩٤٨         |
| المسّ ٢٣٠          | المأوى ٩١١        |
| المسارعة ٩٩٧       | الماتح ۱۱۷۷       |
| المُسْك ٤٤٩        | المتاع ۱۱۸۰،۱۰۲۷  |
| المشاحة ٢٢٤        | المتحرك ١٤١٤      |

| المنكر ٧٧١         | المصابرة ١٠٦٧                           |
|--------------------|-----------------------------------------|
| المنى ١٠٢٦         | مصلوه ۱٤۳٥                              |
| المني ١٢١٤         | مصيبة ۸۳۰                               |
| المنية ١٠٢٦        | المصير ٩٦٣                              |
| المولى ١٢١٧        | مضلوه ۱٤۳٥                              |
| النافلة ٢٢٨        | المعتزلة ٩٣٤                            |
| نبا ۱۳۹۰           | المعروف ۷۷۰                             |
| نبذ ۱۰۳۲           | المغفرة ٨٥٨                             |
| النبيط والنبط ١٣٥١ | المغلطة ٤٣٤                             |
| النجوة ١٢٥١        | المفازة ١٠٢٥                            |
| النجيزة ٩١٢        | المقام ٧٣٦                              |
| النزل ١٠٦٢         | المقيت ١٣٦٥                             |
| النسيكة ١٠٢١       | الكر ٥٨٩، ٣٣٨                           |
| نصلیهم ۱۲۷۸        | الملاحاة ١١٥                            |
| النعاس ٩٣٠         | الملحد ٤٣٤                              |
| النفاخة ٥٧٠        | । ॥                                     |
| النفر ١٣١٧         | الملوان ۱۰۰۲                            |
| نکح ۱۱۵۸           | ملياً ١٠٠٢                              |
| النوب ٧٧٩          | المنّ والمنة ٩٦٦                        |
| النياط ٩٠٨         | المنافرة ١٣١٨                           |
| نیّب ۸۲۵           | المنذري ٨٣٣                             |
|                    | T · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

| الهبة ٤٣٢               | الوفق ١٢٢٦                |
|-------------------------|---------------------------|
| الهجنة ١١٨٧             | ولجمه                     |
| الهداية ٦٩٥             | الوهن والضعف ٨٩٨          |
| هدب الملاءة ٥٤٠         | يتاخمون ١٣١١              |
| الهدى ۲۷۲               | یخب ۱۳۳۱                  |
| البم ۷۲۸                | یدیته ۵۸۲                 |
| الهمة ٧٣٨               | يزفونها ١١٥٨              |
| واجب الوجود ١٠٣٩        | يشرون ۱۳۲۲                |
| واليت ١٢١٧              | يشغبون فيه ١٠٢١           |
| واليك ١١١               | يسبون ي                   |
| الوتر ۱۰۷۳              | يطوقه ١٠١٢                |
|                         |                           |
| الوتر ١٠٧٣              | يطوقه ١٠١٢                |
| الوتر ١٠٧٣<br>الوحي ٥٥٨ | يطوقه ۱۰۱۲<br>يُلِمَّ ٤٧٩ |

# الفوائد اللغوية والنحوية والبلاغية

إثبات ما نفي أو نفي ما أثبت ١٣٤٨ تأخير التقوى عن الصبر والرباط ١٠٦٩ تخصيص اليد بالذكر ١٠١٨ الإثم ٨٨ اجتماع العام والخاص ١٢٠٧ التزكية ١٢٩ اختصاص لفظ الخوان دون غيره بنفي المحبة تعدية رأيت بإلى ١٢٥٧ تقابل اللفظ وتقابل المعنى ٧٨٦ تقديم الإخفاء على الإبداء ١٤٥ الأخص ١٤١٤/١٤١٣ تقديم الأمر بالإيمان على النهي عن الشرك الادخار ۲۲۰ إدخال اللام في (ليبين) ١١٩٦ تقديم الجار على ابن السبيل ١٢٣٤ إذا اجتمع الوصفان يقدم الأعم ويؤخر تقديم السجود على الركوع ٥٥٦ 1217 التقديم والتأخير ٢٣٣ الاستثناء في الإثبات ٨٠٢ تقسيمات الراغب ٢٧٠ الاعتراض في اللغة ٦٤٢ التكرار ٢٣١ الإضراب ٦٥٧ تكرار الفضل وفي الأول درجة والشاني إفراد النبي بالذكر ٦٢٣ درجات ۱٤٠٧ أفضى ١٢٩ تكرار كلمة ويقتلون ٤٧٦ الالتفات ٧٢٢ التمحيص ١٤٧ ألف الاستفهام مع واو العطف ٩٦٩ ألو ۲۲۱ التمييز على ثلاثة أضرب ١٠٩٨ التنكير له وجهان ٩٨٦ إلى وعلى في قوله: وما أنزل علينا (إلينا) التوصل إلى الفصل ٩٣٦ ثُمَّ بمعنى ثُمَّ ٩١٨ الإنكار أبلغ النفي ٦٧٦ الحال المؤكدة 270 البرج ٢٢٢ الحس ١٤٩ البطانة ٢٢١ تأخير الإيمان عن الأمر بالمعروف ٧٩٥ الخداع ۱۳۳

فيكون وليس فكان ٢٠٢ القراءات الشاذة والمتواترة ١٨٠ القول البليغ ١٣٠ لا يفصل بين بعض الجملة التي دخل في إثباتها ١٣٢١/١٣٢٠ لدن ۲۲۲،۳۳۶ لفظة بل ٩٠٧ اللهم وأصلها المشاورة ٢٢٥ المنصوب على الصرف ٨٨٦ الميل ٢١٩ النحلة ٢٢٦ النفخ ۲۲۰ نفي علم الله نفي ما يتعلق به ٨٨٥ الهدى ١٣٢ هدی ۸۷ همزة الوصل والقطع ٤٠١ الهيئ ٢٢٠ الود والتمني ٦٢٦ الولوج ٢٢٠

دلالة الخطاب ٨٥٢ النرية ٢٢٤ ذكر القلب وذكر الصدر ٩٣٨ الذنب والجرم ٤٣٨ الرب ١٣٣ الرباني ١٥٣ رفع يكون لا نصبها ٢٠٢ الركس ١٢٧ الزبور ٢٢٦ السداد ۲۲۷ السكر ٢٢٧ الصدر ٢٢٤ الصدر في الحقيقة والمجاز ٥١٣ الظن ۱۲۲، ۱۲۲ العدالة وسط وأطرافها كلها جور ١١٩٨ العدول عن الخطاب إلى الخبر ٤٣٥ العقر ٢٢٥ الغائط ٢٢٧ الغر ٢١٩ الغلام ٢٢٥ الفقر ٩٤

#### فهرس المصادر والمراجع

(i)

- ١ \_ آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا محمد القزويني. بيروت: دار صادر، بدون تاريخ.
- ٢ ـ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية. لابن بطة العكبري. تحقيق مجموعة. الرياض: دار الراية للنشر، ط٢، ١٤١٥هـ.
- ٣- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري.
   تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي. الرياض: دار الوطن للنشر. ط ١، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩
- ٤ ـ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الحسيني الزبيدي.
   بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
- ٥ ـ الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. تحقق: فواز أحمد زمرلي،
   بيروت: دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤١٩هـــ ١٩٩٩م.
- ٦ الإحسان في ترتيب ابن حبان. الأمير علاء الدين الفارسي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م.
- ٧ ـ الأحكام السلطانية والولايات الدينية. أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي.
   تحقيق: خالد عبداللطيف السبع العلمي. بيروت: دار الكتاب العربي، ط ١،
   ١٤١٥هـــ١٩٩٠م.
- ٨ ـ الإحكام في أصول الأحكام. أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري. بيروت: دار
   الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- ٩ أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص. بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٦هــ ١٩٨٦م.
   مصورة عن طبعة مطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية سنة ١٣٣٥هـ.
- ١٠ أحكام القرآن. أبو بكر ابن العربي. تحقيق: على محمد البجاوي. دار الفكر، بدون تاريخ.
  - ١١ \_ إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي، بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ.
  - ١٢ أخبار أبي تمام لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي. تحقيق: خليل محمود عساكر، ومحمد عبده عزام، ونظير الإسلام الهندي. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. ط ١، ١٣٩٦هـ.

- ١٣ \_ أخبار مكة للأزرقي. تحقيق: رشدي الصالح، مكة المكرمة، مطابع دار الثقافة، ط ١٨ . ١٤ ١٦ هـ.
- 18 \_ أخبار مكة للفاكهي. تحقيق: عبدالملك بن دهيش. مكة المكرمة: مطبعة النهضة الخديثة، ١٤٠٧هـ.
- 10 ـ الاختيار لتعليل المختار. عبدالله بن محمود الموصلي الحنفي. بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
- 17 \_ أدب الكاتب. ابن قتيبة. تحقيق: محمد مي الدين عبدالحميد. ط ٤. مصر: مطبعة السعادة، ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣م.
- ١٧ ـ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود محمد بن محمد العمادي.
   بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط٤، ١٤١٤هــ١٩٩٤م.
- ١٨ ــ إرشاد الفحول. محمد بن علي الشوكاني. بيروت: دار الفكر، مصورة على الطبعة المصرية، بدون تاريخ.
- ١٩ ـ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت:
   المكتب الإسلامي. ط٢، ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.
  - ٢٠ ـ الأزمنة. محمد بن المستنير. تحقيق: حنا حداد. الأردن: مكتبة المنار، ١٩٨٥م.
- ٢١ ـ أساس البلاغة. جارالله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق: عبدالرحيم محمود. بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ.
- ٢٢ ـ أساس التقديس. فخر الدين الرازي. تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٢٣ \_ أسباب النزول. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. تخريج: عصام بن عبد المحسن الحميدان. الدمام: دار الإصلاح، ط ١، ١٤١١هــ ١٩٩١م.
- ٢٤ ـ أسباب النزول. جلال الدين السيوطي. تحقيق: حمزة النشري وآخرين. بدون تاريخ أو مكان الطباعة.
- ٢٥ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبدالبر. تحقيق: على محمد معوض، وعادل عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية. ط ١، ١٤١٥هــ ١٩٩٥م.
- ٢٦ أسد الغابة. عزالدين ابن الأثير. تحقيق علي محمد معوض، وعادل عبدالموجود.
   بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، توزيع مكتبة عباس الباز.
- ٢٧ ـ أسرار العربية. عبدالرحمن بن محمد الأنباري. تحقق: محمد بهجة البيطار. دمشق:
   مطبعة الترقى، ١٣٧٧هـــ١٩٥٧م.

- ٢٨ الأسماء والصفات للبيهقي. بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
- ٢٩ ـ أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. لمحمد بن درويش الحوت. تحقيق:
   مصطفى عبدالقادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٨هـــ ١٩٩٧م.
- ٣٠ ـ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، للعز بن عبدالسلام. اعتنى به: رمزي سعدالدين دمشقية. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط ١، ١٤٠٨هـــ ١٩٨٧م.
- ٣١ \_ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. لعبدالباقي عبدالمجيد اليماني. تحقيق: محمد عبدالمجيد دياب. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ط ١،٢٠٦هـــ١٩٨٦م.
- ٣٢ ـ الأشباه والنظائر في النحو. جلال الدين السيوطي. تحقق: عبدالعال سالم مكرم. ط ١. بيروت: مؤسسة الرسالة. ١٤٠٦هـــ١٩٨٥م.
- ٣٣\_ الاشتقاق. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق: عبدالسلام هارون. بيروت: دار الجيل، ط ١، ١٤١١هـــ ١٩٩١م.
- ٣٤ ـ أشعار الشعراء الستة الجاهليين. اختيار يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري. ط ٣. بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٤٠٣هـــ١٩٨٣م.
- ٣٥ ـ الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية. توزيع دار الباز مكة المكرمة، ط ١، ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م.
- ٣٦ ـ أصدق الدلائل في أنساب بني وائل. عبدالله بن عبار العنزي. الرياض: مطابع الفرزدق، ط ٢، ١٤١١هـ.
- ٣٧\_ إصلاح المنطق. ابن السكيت. تحقيق: أحمد محمد شاكر، وعبدالسلام هارون. ط ٤، مصر: دار المعارف، ١٩٨٧م.
- ٣٨ ـ الأصمعيات (اختيار الأصمعي) تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون. ط ٥ ، مصر: دار المعارف، ١٩٧٩م.
- ٣٩ ـ الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي. تحقيق: د. عبدالحسين الفتلي. ط ٣، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨ هــ ١٩٨٨م.
  - ٤٠ أصول الدين للبغدادي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٤٠٠هـ.
- 21 \_ أصول مذهب الشيعة الإمامية (الإثني عشرية) عرض ونقد. رسالة دكتوراه. للدكتور ناصر بن عبدالله بن علي القفاري. جامعة الإمام محمد بن سعود. كلية أصول الدين.

- ٤٢ ـ الأضداد. محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت:
   المكتبة العصرية ١٤٠٧هـــ١٩٨٧م.
- 27 ـ الأضداد لأبي حاتم السجستاني. تحقيق الدكتور محمد عودة أبو جري. مراجعة الدكتور رمضان عبدالتواب. مصر: مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٤هـــ١٩٩٤م.
- \_ نسخة أخرى تحقيق ودراسة الدكتور محمد عبدالقادر أحمد. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٤١١هـــ ١٩٩١م.
  - \_الأضداد للأصمعى: = ثلاثة كتب في الأضداد.
  - \_الأضداد لابن السكيت: = ثلاثة كتب في الأضداد.
    - \_الأضداد للصاغاني: = ثلاثة كتب في الأضداد.
- ٤٤ ـ اعتقادات فرق المشركين والمسلمين. للرازي، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد.
   القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٧٨م.
- 20\_ إعراب القراءات السبع وعللها: أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه. تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة الخانجي، ط ١، ١٤١٣هـ ـ مبدالرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة الخانجي، ط ١، ١٤١٣هـ ـ مبدالرحمن بن سليمان العثيمين.
- ٤٦ \_ إعراب القراءات الشواذ. أبو البقاء العكبري. دراسة وتحقيق: محمد السيد عزوز.
   بيروت: عالم الكتب، ط١، ١٤١٧هـــ١٩٩٦م.
- ٤٧ \_ إعراب القرآن المنسوب للزجاج. تحقيق: إبراهيم الإبياري. ط ٢. بيروت: دار الكتاب اللبناني، ١٤٠٢هـــ١٩٨٢م.
- ٤٨ إعراب القرآن. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق الدكتور: زهير غازي زاهد. ط ٢. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ومكتبة النهضة العربية، ١٤٠٥هـــ١٩٨٥م.
  - ٤٩ \_ الأعلام: خير الدين الزركلي. بيروت: دار العلم للملايين. ط٦، ١٩٨٤م.
- ٥٠ \_ أعلام السنة المنشورة، حافظ حكمي. تحقيق: أحمد علي مدخلي. الرياض: مكتبة الرشد. ط٣، ١٤١٥هـ.
- ٥١ أعلام الموقعين عن رب العالمين. شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق: لجنة التحقيق بدار النشر السعودية. مكتبة نزار الباز، ط ١، ١٤١٨هــ١٩٩٧م.
  - ـ طبعة أخرى. القاهرة: المكتبة التجارية.
- ٥٢ ـ أعيان الشيعة: محمد الأميني الحسيني العاملي. دمشق: مطبعة ابن زيدون، ط ١، ٨ ١٣٥٨ هـ.

- ٥٣ \_ الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. بيروت: دار إحياء التراث: مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.
  - \_ نسخة أخرى بتصحيح أحمد الشنقيطي. القاهرة: مطبعة التقدم، بدون تاريخ.
- ٥٤ ـ الأفعال. ابن القوطية. تحقيق: علي فودة. ط ٢، القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٩٣م.
- 00 \_ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية. تحقيق: د. ناصر بن عبدالكريم العقل. الرياض: مكتبة الرشد، ط ٤، ١٤١٤هـ.
- ٥٦ ـ اقتضاء العلم العمل. للخطيب البغدادي ـ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني.
   بيروت: المكتب الإسلامي. ط٥، ١٤٠٤هــ ١٩٨٤م.
- ٥٧ ـ الإكسير في علم التفسير. سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري. تحقيق: عبدالقادر حسين. القاهرة: مكتبة الآداب، سنة ١٣٩٧هـ.
- ۵۸ ـ الأمالي لابن بشران. ضبط عادل بن يوسف العزازي. الرياض: دار الوطن للنشر.
   ط ۱ ، ۱۸ ۱ هـ ۱۹۹۷م.
- ٥٩ ـ أمالي ابن الشجري: هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي. تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي. ط ١، القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٤١٣هــ ١٩٩٢م.
- ٦٠ ـ الأمالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، ط ٢. القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٣٤٤هـــ١٩٢٦م.
- 71 ـ الأمثال لأبي الشيخ. تحقيق: عبدالعلي عبدالحميد. الهند، بومباي: الدار السلفية، ط ٢، ١٤٠٨هـ.
- 77 ـ أمثال الحديث المروية عن النبي ﷺ، للقاضي أبي الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي. تحقيق: أحمد عبدالفتاح تمام. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية. ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م.
- ٦٣ ـ الأمثال لأبي عبيد القاسم، تحقيق الدكتور عبدالمجيد قطامش. دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤٠٠هـــ ١٩٨٠م.
- ٦٤ \_ إملاء ما منَّ به الرحمن. أبو البقاء العكبري. بيروت: دار الفكر، ط ١، ١٤٠٦هـــ ١٩٨٦ م.
- 70 \_ إنباه الرواة على أنباه النحاة، للوزير أبي الحسن على بن يوسف القفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٦٩هــ ١٩٥٠م.

- ٦٦ الإنباه على قبائل الرواه، لابن عبدالبر، ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب،
   الجزء الثامن، مكتبة المعارف: محمد سعيد جمال.
- ١٧ ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين. أبو البركات عبدالرحمن الأنباري النحوي. ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، طبع سنة ١٩٨٢م.
- ٦٨ ـ أنوار التنزيل وأسرار التأويل. القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي.
   بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م.
- 79 ـ الأوائل. أبو هلال العسكري. تحقيق: وليد قصّاب ومحمد المصري. الرياض: دار العلوم، ط ٢، ١٤٠١هـــ ١٩٨١م.
- ٧٠ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية،
   ١٤٠٥هـــ١٩٨٥م.

(ب)

- البحر الزخّار المعروف بمسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمر العتيكي البزار. تحقيق:
   محفوظ الرحمن زين الله. المدينة: مكتبة العلوم والحكم. ط ١، ١٤٠٩ هـــ ١٩٨٨م.
- ٧٢ ـ بحر العلوم. أبو الليث السمرقندي. تحقيق علي محمد معوض وعادل عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٣هـــ١٩٩٣م.
- ٧٣ ـ البحر المحيط. محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي. تحقيق: عادل عبدالموجود وآخرين. ط ١ . بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـــ١٩٩٣م.
- ٧٤ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي.
   تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١،
   ١٤١٨هـــ١٩٩٧م.
  - ٧٥ بداية المجتهد. ابن رشد، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. بدون تاريخ.
- ٧٦ البداية والنهاية. عمادالدين ابن كثير. تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرين. القاهرة:
   دار الريان للتراث. ط ١ ، ١٤٠٨ هــ ١٩٨٨م.
- ٧٧ ـ البرهان لأبي الفضل السكسكي، تحقيق بسام العموش. الأردن: مكتبة المنار. ط ١،
- ٧٨ البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي. تحقيق د. يوسف المرعشلي وآخرين.
   بيروت: دار المعرفة. ط٢، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ٧٩ بصائر ذوي التمييز، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق: محمد النجار. بيروت:
   المكتبة العلمية. بدون تاريخ.

- ٨٠ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: المكتبة العصرية. بدون تاريخ.
- ٨١ ـ البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة، مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،
   تحقيق: محمد المصري. ط ١، الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي، مركز المخطوطات والتراث، ١٤٠٧هـــ١٩٨٧م.
- ٨٢ ـ البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث. أبو البركات ابن الأنباري. تحقيق: د. رمضان عبدالتواب، ط ٢، القاهرة: مكتبة الخانجي. ١٤١٧ هـــ١٩٩٦م.
  - ٨٣ بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. القاهرة: دار النهضة المصرية.
- ٨٤ ـ البناية في شرح الهداية. محمود بن أحمد العيني. بيروت: دار الفكر. ط ٢، ١٤١ هـ.
- ٨٥ بهجة الأريب بما في كتاب الله العزيز من الغريب. على بن عثمان التركي. تحقيق: على
   حسين البواب. الزرقاء: مكتبة المنار، ١٤١٠هــ ١٩٩٠م.
- ٨٦ بهجة المجالس وأنس المجالس. أبو عمر يوسف بن عبدالبر. تحقيق: مرسي الخولي، ط٢. ببروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨١م.
- \_ نسخة أخرى تحقيق محمد الخولي وعبدالقادر القط. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- ۸۷ ـ البیان والتبین. عمر بن بحر الجاحظ. تحقیق وشرح: محمد عبدالسلام هارون. بیروت: دار الجیل ودار الفکر. بدون تاریخ.

#### 

- ٨٨ ـ تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي. تحقيق: مجموعة من الباحثين، تحت إشراف قسم التراث العربي بوزارة الإعلام بدولة الكويت. ١٣٨٥هــ ١٤٠٨هـ.
  - ٨٩\_ تاريخ آداب اللغة العربية، جورجي زيدان. بيروت: مكتبة الحياة، ١٩٨٣م.
- ٩٠ تاريخ الأدب العباسي. نيكلسون، ترجمة د. صفاء خلوصي. بغداد: المكتبة الأهلية،
   ١٩٦٧م.
- 91 ـ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان. ترجمة د. رمضان عبدالتواب. القاهرة: دار المعارف، ط ٣. بدون تاريخ.

- 97 ـ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. الحافظ شمس الدين الذهبي، (قسم المغازي) تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري. بيروت: دار الكتاب العربي ط ٢، المغازي) 1814هـــ ١٩٩٠م.
- 97 \_ تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. بيروت: دار الكتب العلمية. توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة. بدون تاريخ.
- 9٤ ـ تاريخ جرجان للسهمي. طبع تحت مراقبة: محمد بن عبدالمعيد خان. بيروت: عالم الكتب، ط٤، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م.
  - ٩٥ ـ تاريخ حكماء الإسلام، نشر وتحقيق محمد كرد علي. دمشق، ١٩٤٦م.
- 97 \_ تاريخ مدينة دمشق. لأبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكر. نسخة مخطوطة مصورة عن الأصل المحفوظ بالمكتبة الظاهرية بدمشق، نشرتها مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
- ٩٧ تأويل مشكل القرآن. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. شرحه: السيد أحمد صقر.
   القاهرة: دار التراث، ط ٢، ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣م.
- ٩٨ ـ التبصرة في القراءات السبع. للإمام المقرىء أبي محمد مكي بن أبي طالب. تحقيق الدكتور المقرىء محمد غوث الندوي. ط ٢، الهند، بومباي، ١٤٠٢هـــ١٩٨٢م.
- ٩٩ ـ التبصير في الدين للإسفراييني. تحقيق: كمال الحوت. بيروت: عالم الكتب، ط ١، ١٤٠٣ هـ.
- 100 ـ التبيان شرح الديوان. ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري. ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وآخرون. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ١٣٩١هـــ١٩٧١م.
- ١٠١ ـ التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري. تحقيق: على محمد البجاوي.
   القاهرة: مكتبة عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ.
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر الدمشقي. بيروت: دار الكتاب العربي. عني بنشره: القدسي، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
- ۱۰۲ ـ التحرير والتنوير . محمد الطاهر بن عاشور . الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية للنشر . بدون تاريخ .
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدين المزي. صححه: عبدالصمد شرف الدين. الهند: الدار القيمة ١٣٨٤هـ.
- ١٠٣ ـ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، للبيروني. بيروت: عالم الكتب، مصورة عن طبعة الهند، ١٣٧٧هـ.

- 108 يخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري للحافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي. اعتنى به: سلطان بن فهد الطبيشي. الرياض: دار ابن خزيمة، ط١، ١٤١٤هـ.
- ١٠٥ ـ التخمير (أو شرح المفصل في صنعة الإعراب) لابن يعيش. القاسم بن الحسين الخوارزمي.
   ط١، تحقيق عبدالرحمن العثيمين. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٠م.
  - ١٠٦ \_ التدمرية، شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد السعوي. ط ١، ١٤٠٥ هـ.
- ١٠٧ ـ الترغيب والترهيب. زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري. القاهرة: دار التر اث الترهيب والترهيب العاهرة: دار
- ـ نسخة أخرى، تحقيق: محي الدين مستو وآخرين. دمشق وبيروت: دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب ومؤسسة علوم القرآن. ط ١، ١٤١٤هـــ١٩٩٣م.
- ۱۰۸ ـ تسدید القوس للحافظ ابن حجر العسقلاني. مطبوع بهامش فردوس الأخبار للدیلمي. تحقیق فواز زمرلي ومحمد المعتصم البغدادي. بیروت: دار الکتاب العربي. ط۱،۷۶۱هـ.
- ۱۰۹ ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ١٩٦٧م.
- ۱۱۰ ـ التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي. بيروت: دار الكتاب العربي، ط٤، ٣٠٠ هـــ ١٩٨٣م.
- ١١١ ـ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي. تحقيق: أحمد شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٣هـ.
- ١١٢ ـ التعريفات. علي بن محمد الجرجاني. ضبط: محمد بن عبدالحكيم القاضي. القاهرة: دار الكتاب المصري. بيروت: دار الكتاب اللبناني. ط ١، ١٤١١هــ ١٩٩١م
- ١١٣ ـ التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب. أحمد بن محمد الأشعري القرطبي. تحقيق: د. سعد ظلام. دار المنار، بدون تاريخ.
- ۱۱۶ ـ تعظيم قدر الصلاة. للإمام محمد بن نصر المروزي. تحقيق الدكتور عبدالرحمن الفريوائي. المدينة المنورة: مكتبة المدينة. ط ۱، ۱٤٠٦هـ.
- 110 ـ «تعليقان» مقال للدكتور إحسان عباس، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد ٢٣، ٢٤ يناير ـ يونيو ١٩٨٤م.
- ١١٦ ـ التعليقة على كتاب سيبويه. أبو علي الفارسي. تحقيق: عوض القوزي. ط ١، القاهرة: مطبعة الأمانة، ١٤١٠هــ ١٩٩٠م.

- ١١٧ ـ تغليق التعليق. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: سعيد عبدالرحمن القزقي. بيروت: المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.
- ١١٨ ـ التفريع. لعبيدالله بن الحسين بن الجلاب البصري. تحقيق: د. حسين سالم الدهماني، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨ هـ.
- ١١٩ ـ تفسير أسماء الله الحسنى. لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق: أحمد يوسف الدقاق. دار الثقافة العربية. ط ٥، ١٤١٢هـــ ١٩٩٢م.
- ۱۲۰ ـ تفسير السدي الكبير. جمع وتوثيق ودراسة: د. محمد عطا يوسف. مصر: دار الوفاء. ط ۱، ۱٤۱٤هـــ ۱۹۹۳م.
- ۱۲۱ ـ تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة. الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، الكتاب الثالث والخمسون، بدون تاريخ.
  - ١٢٢ ـ تفسير ابن عربي. محي الدين ابن عربي. بيروت: دار صادر، بدون تاريخ.
- ۱۲۳ ـ تفسير غريب القرآن. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد صقر، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٣٩٨هـــ١٩٧٨م.
- ١٢٤ ـ تفسير القرآن. أبو المُظفر السمعاني، تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم عباس، الرياض: دار الوطن، ط ١، ١٤١٨هـــ ١٩٩٧م.
- ۱۲۵ ـ تفسير القرآن. عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق الدكتور: مصطفى مسلم عمد. الرياض: مكتبة الرشد، ط ۱، ۱۶۱۰هـــ ۱۹۸۹م.
- ۱۲٦ ـ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين. عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكة، الرياض: مكتبة نزار الباز، ط ١، ١٤١٧هـــ ١٩٩٧م.
- ۱۲۷ ـ تفسير القرآن العظيم. عماد الدين ابن كثير. القاهرة: دار الحديث. ط ۲، ۱۲۷ هــ ۱۹۹۰م.
- ۱۲۹ ـ تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار. أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، دراسة وتحقيق: هدى الطويل المرعشلي. ط ١، بيروت: دار النور الإسلامي، ١٤٠٨هـــ١٩٨٨م.
  - ١٣٠ \_ تفسير ابن المنذر \_ مخطوط \_ بهامش تفسير ابن أبي حاتم المخطوط.

- ۱۳۱ ـ التفسير والمفسرون. محمد حسين الذهبي. القاهرة: دار الكتب الحديثة، ط ٢، ١٣٩٦هـــ١٩٧٦م.
- ۱۳۲ ـ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. الراغب الأصفهاني. تحقيق: د. عبدالمجيد النجار. بيروت: دار الغرب الإسلامي. ط ١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ۱۳۳ ـ تقريب التهذيب. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عوامة. سوريا ـ حلب ـ دار الرشيد. ط ٣، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
- ١٣٤ ـ تلبيس إبليس. لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. بيروت: دار الكتب العلمية. ط
- ۱۳۵ ـ التلخيص في علوم البلاغة. للخطيب القزويني. ضبطه وشرحه: عبدالرحمن البرقوقي. ط ۲، بيروت: دار الكتاب العربي ۱۳۵۰هـــ ۱۹۳۲م.
- ١٣٦ ـ التلخيص الحبير . ابن حجر العسقلاني . تحقيق : شعبان إسماعيل . القاهرة : مكتبة ابن تيمية ، بدون تاريخ .
- ١٣٧ ـ التمهيد لابن عبدالبر. حققه جماعة من العلماء. طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
- ۱۳۸ ـ التنبيهات. علي بن حمزة بن ولاَّد. تحقيق: عبدالعزيز الميمني. ط ٣، مصر: دار المعارف، ١٩٨٦م. مع المنقوص والممدود.
- ١٣٩ ـ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. لأبي الحسين علي بن محمد بن عراق الكناني. تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٤٠١هــ ١٩٨١م.
- 1٤٠ ـ تنزيه القرآن عن المطاعن. عماد الدين أبو الحسن عبدالجبار. بيروت: الشركة الشرقية للتوزيع، ودار النهضة الحديثة. بدون تاريخ.
  - ١٤١ ـ تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. بدون تاريخ.
- ١٤٢ ـ تهذيب اللغة. محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق عبدالسلام هارون وآخرين. القاهرة. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والدار المصرية. ١٩٧٨م.
- ١٤٣ ـ التوكل على الله عز وجل. للحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا. تحقيق: جاسم الفهيد. بيروت: دار البشائر. ط ١،٧٠٧هـ.
- ١٤٤٠ ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، بدون تاريخ.

١٤٥ ـ ثلاثة كتب في الأضداد، للأصمعي، وللسجستاني، ولابن السكيت. ومعها ذيل في الأضداد للصاغاني. نشرها أوجست هفنر. بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.

### (5)

- ١٤٦ ـ جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمود محمد شاكر. مصر: دار المعارف. بدون تاريخ.
- ١٤٧ ـ جامع بيان العلم وفضله. أبو عمرو يوسف بن عبدالبر النمري. تحقيق أبي الأشبال الزهيري. السعودية: دار ابن الجوزي. ط ١ ، ١٤١٤هـ.
- ۱٤٨ ـ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. لجلال الدين أبي الفضل عبدالرحمن السيوطي. تحقيق: حمدي الدمرداش محمد، مكة، الرياض: مكتبة نزار الباز. ط ١٤١٩ م. ١٤١٩ م.
- ١٤٩ ـ جامع العلوم والحكم. ابن رجب الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٧، ١٤١٧هـــ ١٩٩٧م.
- ١٥٠ ـ الجامع لأحكام القرآن. أبو عبدالله محمد الأنصاري القرطبي. طبعة مصورة عن طبعة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. بدون تاريخ.
- ١٥١ ـ الجمل في النحو. لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي. تحقيق الدكتور علي توفيق الحكم. ط ٤. بيروت: مؤسسة الرسالة. والأردن: دار الأمل، ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م.
- ۱۵۲ \_ جمهرة الأمثال. أبو هلال العسكري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبدالمجيد قطامش. ط۲، ۱٤۰۸هـ \_ ۱۹۸۸م. بيروت: دار الجيل.
- ١٥٣ ـ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد. حمد الجاسر. الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر. ط ٢، ١٤٠٩هـ.
- ١٥٤ ـ جهرة اللغة. لابن دريد. أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي. مصر: مكتبة الثقافة الدينية، بدون تاريخ.
- ١٥٥ ـ جمهرة النسب. هشام بن محمد الكلبي. بيروت: عالم الكتب. تحقيق د. ناجي حسن. ط ١،٧٠١هـ.

- ١٥٦ ــ الجنى الداني في حروف المعاني. الحسن بن قاسم المرادي. تحقيق: فخر الدين ومحمد. نديم فاضل. ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣هـــ١٩٩٢م.
- ۱۵۷ ـ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: العسكر والجمدان. الرياض: دار العاصمة، ط ١، ١٤١٤هـ.
- ١٥٨ ـ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. لابن قيم الجوزية. تحقيق: بشير محمد عيون. بيروت: مكتبة المؤيد، ط ١، ١٤٠٩هـــ١٩٨٩م.

### (て)

- ١٥٩ ـ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. للإمام: شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: د. السيد الجميلي، بيروت: دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.
- 170 ـ الحاوي الكبير. لعلي بن حبيب الماوردي. تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٤هـ.
- ـ الحبائك في أخبار الملائك. للإمام جلال الدين السيوطي، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد زغلول. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٥هـــ١٩٨٥م.
- ١٦١ ـ الحجة في بيان المحجة. قوام السنة الأصبهاني، تحقيق المدخلي وأبي رحيم. الرياض: دار الراية للنشر، ط ١، ١٤١١هـ.
- ١٦٢ ـ الحجة في علل القراءات السبع. الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي. تحقيق: علي ناصف وزميليه. ط ٢، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٣هـ ــ المهيئة المصرية العامة المهيئة ا
- ١٦٣ ـ حجة القراءات. لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني. ط ٥. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٨هــ ١٩٩٧م.
- ١٦٤ ـ حديث اختلاف أمتي رحمة. رواية ودراية. الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان. الرياض: مكتبة الرشد. ط١، ١٤٢٠هـــ١٩٩٩م.
- ١٦٥ \_ حروف المعاني. أبو القاسم عبدالرحمن الزجاجي، تحقيق: د. علي توفيق الحمد، الأردن: دار الأمل. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط ٢، ١٤٠٦هـــ١٩٨٦م.
- ١٦٦ ـ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٥، ١٤٠٧ هــ ١٦٦ م.
- ١٦٧ ـ الحماسة. لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي. تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان. السعودية: جامعة الإمام، ١٤٠١هــ ١٩٨١م.

- ١٦٨ ـ الحماسة البصرية. علي بن أبي الفرج البصري. تحقيق: مختار الدين أحمد. ط ٣. بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٣هـــ ١٩٨٣م.
  - ١٦٩ ـ حياة الحيوان الكبرى. كمال الدين الدميري. بيروت: دار الفكر. بدون تحقيق.
- ۱۷۰ ـ الحيوان. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: عبدالسلام هارون. بيروت: دار الجيل، ۱٤٠٨هـــ ۱۹۸۸م.

# (さ)

- ۱۷۱ ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي. ط ۲، القاهرة: مكتبة الخانجي، ۱٤۰۹هـــ۱۹۸۹م.
- ۱۷۲ ـ الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار. بيروت: دار الكتاب العربي.
- ۱۷۳ ـ الخطط المقريزية. للمقريزي. عناية: خليل منصور. بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.

#### (2)

- ١٧٤ ـ دائرة المعارف الإسلامية. ترجمة أحمد الشنتناوي وآخرين. القاهرة: نشرة إبراهيم زكي خورشيد، ط١، ١٣٥٥هـــ١٩٣٦م.
- ۱۷۵ ـ درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية: تحقيق: د. محمد رشاد سالم. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١،١٤٠١هـــ١٩٨١م.
- ۱۷٦ ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي. تحقيق: د. أحمد محمد الخراط. دمشق: دار القلم، ط ١، ١٤٠٧هـــ١٩٨٧م.
- ۱۷۷ ـ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١١هــ ١٩٩٠م.
- ١٧٨ ـ درة التنزيل وغرة التأويل. الخطيب الإسكافي، برواية ابن أبي الفرج الأردستاني.
   بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ۱۷۹ ـ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية. تحقيق: الدكتور محمد السيد الجليند. دمشق، بيروت: مؤسسة علوم القرآن. ط ٢، ١٤٠٤ هـــ ١٩٨٤م.
- ۱۸۰ ـ دلائل الإعجاز. أبو بكر عبدالقاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر. القاهرة: مطبعة المدني، جدة: دار المدني، ط٣، ١٤١٣هـــ ١٩٩٢م.

- ۱۸۱ ـ دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: محمد رواس قلعجي وعبدالبر عباس. حلب: المكتبة العربية. توزيع دار ابن كثير ومكتبة التراث الإسلامي. ط ١، ١٣٩٠هـــ١٩٧٠م.
- ١٨٢ ــ دلائل النبوة. أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: د. عبدالمعطّي قلعجي. بيروت: دار الكتب العلمية. ط ١، ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.
- ١٨٣ ـ ديوان الأخطل المسمى: شعر الأخطل، صنعة السكري، تحقيق: فخرالدين قباوة. بيروت: دار الآفاق الجديدة. ط ٢، ١٩٧٩م.
- ١٨٤ ـ ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق عبدالكريم الدجيلي. بغداد: شركة النشر والطباعة العراقية، ١٣٧٣هـ.
  - نسخة أخرى تحقيق محمد حسن ياسين، بغداد: مكتبة النهضة، ١٣٨٤ هـ-١٩٦٤م.
- ١٨٥ ـ ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره. صنعة: عبدالله الجبوري، ط ١، بيروت: المكتب الإسلامي، ١٤٠٤هـــ ١٩٨٤م.
- ۱۸٦ ـ ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، شرح وتعليق: محمد حسين. القاهرة: مكتبة الآداب، ١٩٥٠م.
  - ـ نسخة أخرى نفس التحقيق. بيروت، المكتب الشرقي، ١٣٨٨ هـــ١٩٦٨ م.
    - ـ ديوان الأعشين (ضمن كتاب الصبح المنير) انظر: الصبح المنير.
- ١٨٧ ـ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي. تحقيق: محمد عبده عزام، القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٥م.
- ۱۸۸ ـ ديوان ابن الرومي، تحقيق: حسين نصار. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٦ م.
- ۱۸۹ ـ ديوان أبي زبيد الطائي. المسمى: (شعر أبي زبيد الطائي). تحقيق: نوري حمودي القيسى. بغداد: مطبعة المعارف، ۱۹۲۷م.
- ۱۹۰ ـ ديوان أبي العتاهية قدم له وشرحه مجيد طرَّاد. بيروت: دار الكتاب العربي. ط ۲، ۱۹۰ ـ ديوان أبي العتاهية قدم له وشرحه مجيد طرَّاد. بيروت: دار الكتاب العربي. ط ۲، ۱۹۷ ـ ديوان أبي العتاهية قدم له وشرحه مجيد طرَّاد. بيروت: دار الكتاب العربي. ط ۲،
- ۱۹۱ ـ ديوان امرىء القيس بشرح الأعلم الشنتمري. اعتنى بتصحيحه ابن أبي شنب. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر، ١٣٩٤هــ ١٩٧٤م.
- ۱۹۲ ـ ديوان امرىء القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط ۲. مصر: دار المعارف، ۱۹۶۶م.

- ۱۹۳ ـ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. تحقيق: نعمان محمد أمين طه. القاهرة: دار المعارف، ۱۹۷۱م.
  - ۱۹۶ ـ ديوان جميل بثينة. بيروت: دار صادر، ۱۳۸۶ هـــ١٩٦٦م.
- ۱۹۵ ـ ديوان جميل بن معمر. جمع وتحقيق: حسين نصار. ط ۲، القاهرة: مُكتبة مصر، ۱۹۵ م.
  - \_ديوان حسان بن ثابت = شرح ديوان حسان بن ثابت.
    - \_ ديوان الحماسة. = (شرح ديوان الحماسة).
      - دیوان زهیر . = (شرح دیوان زهیر) .
- ١٩٦ ـ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني. تحقيق: صلاح الدين الهادي. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٨م.
  - ١٩٧ ـ ديوان العباس بن الأحنف. تقديم كرم البستاني. بيروت، ١٤٠٢هـ.
- ۱۹۸ ـ ديوان عبدالرحمن بن حسان المسمى: (شعر عبدالرحمن بن حسان الأنصاري). تحقيق: سامي مكي العاني. بغداد: مطبعة المعارف، ۱۹۷۱م.
- ۱۹۹ ـ ديوان عبدالله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره. تأليف: وليد قصاب. عمان: دار الضياء. ط ۲، ۱٤۰۸هـ.
- ٢٠٠ ـ ديوان علي بن الجهم. تحقيق: خليل مردم بك. دمشق: المجمع العلمي العربي، ١٣٦٩ هـــ١٩٤٩م.
- ٢٠١ ـ ديوان علي بن أبي طالب. جمع وترتيب عبدالعزيز الكرم. بيروت: دار القلم. بدون تاريخ.
- ۲۰۲ ـ ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي. جمعه ونسقه: مطاع الطرابيشي. ط ۲. دمشق: مجمع اللغة العربية بدمشق، ۱٤۰٥هـــ ۱۹۸۵م.
  - \_ ديوان الفرزدق: = (شرح ديوان الفرزدق).
- ٢٠٣ ـ ديوان أبي قيس صفي بن الأسلت. دراسة وجمع وتحقيق: حسن باجودة. القاهرة:
   مكتبة التراث، ١٩٧٣م.
- ۲۰۶ ـ ديوان كثير عزة. جمع وشرح إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة، ١٣٩١هــ ٢٠٤
- ٢٠٥ ـ ديوان كعب بن مالك الأنصاري. دراسة وتحقيق: سامي العاني، ط ١، بغداد: مكتبة النهضة، ١٣٨٦هـــ ١٩٦٦م.
  - ٢٠٦ ـ ديوان لبيد بن ربيعة العامري. بيروت: دار صادر، ١٣٨٦ هـــ١٩٦٦م.

- \_ ديوان المتنبي. = التبيان شرح الديوان. .
- ٢٠٧ ـ ديوان أبي محجن الثقفي. صنعة أبي هلال العسكري. نشر وتقديم د. صلاح الدين المنجد، ط ١، بيروت: دار الكتاب الجديد، ١٣٨٩ هـــ١٩٧٠م.
- ۲۰۸ ـ ديوان النابغة الجعدي المسمى (شعر النابغة الجعدي) تحقيق: عبدالعزيز رباح، ط١، دمشق: المكتب الإسلامي، ١٣٨٤هـــ١٩٦٤م.
- ٢٠٩ ـ ديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف،
- ٢١٠ ـ ديوان نصر بن سيار الكناني. جمع وتحقيق: عبدالله الخطيب. ط ١، بغداد: مطبعة شفيق، ١٣٩٢هـــ١٩٧٢م.
- ۲۱۱ ـ ديوان الهذليين. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ١٩٥٠م.
- ۲۱۲ ـ ديوان يزيد بن الطثرية المسمى: شعر يزيد بن الطثرية. دراسة: ناصر سعد الرشيد. دار مكة للطباعة، ۱٤٠٠هـ ۱۹۸۰م.

## (٤)

- ٢١٣ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة . أغابزرك الطهراني . طهران : النجف الأشرف .
- ٢١٤ ـ الذريعة إلى مكارم الشريعة. الراغب الأصفهاني. تحقيق ودراسة د. أبو اليزيد العجمي. القاهرة: دار الصحوة ودار الوفاء ط ٢، ١٤٠٨هـــ ١٩٨٧م.

## **(**5)

- ٢١٥ ـ «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مقال للأستاذ: محمد عدنان الجوهري. نشر بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، عدد يناير ١٩٨٦م.
- ٢١٦ «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مقال للدكتور عمر عبدالرحمن الساريسي . مجلة مجمع اللغة العربية الأردني . العدد ١١ ١٢ ، يناير ـ يونيو ١٩٨١م .
- ٢١٧ ـ الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن. شلواح بن عواض اللويحق المطيري. رسالة ماجستير. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الدراسات العليا: شعبة التفسير.
- ٢١٨ الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب. الدكتور عمر عبدالرحمن الساريسي.
   الأردن: مكتبة الأقصى، ١٤٠٧هـــ١٩٨٧م.

- ٢١٩ ــ الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسير. محمد إقبال فرحات. رسالة دكتوراه... تونس\_جامعة الزيتونة: المعهد الأعلى لأصول الدين.
- ٢٢٠ ـ الراغب الأصفهاني ومنهجه في المفردات. رسالة ماجستير. عباس محمد أحمد.
   الإسكندرية، كلية الآداب، ١٩٧١م.
- ٢٢١ ـ الرد على الجهمية للدارمي. تحقيق: بدر البدر، الكويت، الدار السلفية، ط ١، ٢٢١ ـ الرد على الجهمية للدارمي.
  - ٢٢٢ ـ الرد على المنطقيين. ابن تيمية. مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية، ط ٦، ١٤٠٤ هـ.
- ۲۲۳ ـ رد المحتار على الدر المختار: «حاشية ابن عابدين» محمد أمين ابن عابدين، بيروت: دار الفكر. ط ۲، ۱۳۹۹هـــ۱۹۷۹م.
- ٢٢٤ ـ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري. تحقيق: عبدالله الجندي. المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ط ١٤٠٩ هـ.
- ٢٢٥ ـ رسالة في أدب مخالطة الناس. للراغب \_ مخطوط \_ رقم (٣٦٥٤/ ٣) \_ مكتبة أسعد أفندى، السليمانية، إستانبول.
  - ٢٢٦ ـ رسالة في الاعتقاد للراغب. تحقيق شمران العجلي. بيروت: مؤسسة الأشرف.
- ٢٢٧ ـ رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم ـ الراغب الأصفهاني ـ مخطوط برقم (٣٦٥٤) ـ مكتبة أسعد أفندي ـ إسطانبول، تركيا.
- ٢٢٨ ـ رسالة في ذكر الواحد الأحد ـ مخطوط ـ رقم (٣٦٥٤/ ٢) مكتبة أسعد أفندي، السليمانية، إستانبول.
- ٢٢٩ ـ رسالة في الاعتقاد للراغب. رسالة ماجستير. أختر جمال محمد لقمان، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى.
- ٢٣٠ ـ رسالة في مراتب العلوم (مخطوط) رقم (٣٦٥٤/٤) مكتبة أسعد أفندي. تركيا، إستانبول.
- ۲۳۱ ـ الرسالة القشيرية. لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، تحقيق: معروف مصطفى زريق، وعلي عبدالحميد أبو الخير، بيروت: دار الخير، ط ٢٣٠ ١٤١٨هـــ ١٩٩٧م.
- ٢٣٢ ـ رصف المباني في حروف المعاني. أحمد بن عبدالنور المالقي. تحقيق: أحمد محمد الخراط. دمشق: مجمع اللغة. بدون تاريخ.
- ٢٣٣ ـ رفع الملام عن الأثمة الأعلام. لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٨هـــ١٩٩٧م.

- ٢٣٤ ـ رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للحافظ عز الدين عبدالرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبلي. دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن صالح البراك. السعودية: دار ابن الجوزي. ط١، ١٤١٩هـــ١٩٩٩م.
- ٢٣٥ ـ الروح لابن القيم. حقق نصوصه: يوسف علي بديوي. دار ابن كثير: بيروت، دمشق، ط ١، ١٤١٤هـــ١٩٩٣م.
- ٢٣٦ ـ روح المعاني. شهاب الدين الألوسي البغدادي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ٤، ٥٠٥ هـــ ١٩٨٥م. مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية. مصر.
  - ٢٣٧ ـ روضات الجنات. محمد باقر الموسوي الخواساري، طهران. بدون تاريخ.
- ٢٣٨ ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين. ليحيى بـن شرف النووي. بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤١٢هـ.
- ٢٣٩ ـ رياض العلماء وحياض الفضلاء. عبدالله الأفندي الأصبهاني. تحقيق: السيد أحمد الحسيني. إيران: مطبعة الخيام سنة ١٤٠١هـ.

### (i)

- ٢٤٠ ـ زاد المسير في علم التفسير. أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي، دمشق ـ بيروت: المكتب الإسلامي. ط ٣، ١٤٠٤هــ ١٩٨٤م.
- ۲٤١ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين بن قيم الجوزية. تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط الخامسة عشرة، ١٤٠٧هــ ١٩٨٧م.
- ٢٤٢ ـ الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: صالح الضامن. (ط ١، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٢هـــ١٩٩٢م.
- ٢٤٣ ـ الزهد لابن المبارك. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
- ٢٤٤ ـ الزهد الكبير للبيهقي. تحقيق: عامر حيدر. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط
- ٢٤٥ ـ زوائد الزهد ضمن كتاب الزهد. للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول. بيروت: دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤٠٦هـــ١٩٨٦م.
- ٢٤٦ ـ الزواجر عن اقتراف الكبائر. لابن حجر الهيتمي. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٣ هـــ ١٤٩٨ م.

- ٢٤٧ ـ سباتك الذهب في معرفة قبائل العرب. محمد أمين البغدادي السويدي. بيروت: دار الكتب، ١٤٠٩هـ.
- ٢٤٨ ـ السبعة لابن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف. ط ٢، القاهرة: دار المعارف، بدون تاريخ.
- ۲٤٩ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصالحي. تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمد معوّض. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٤هــ عبد الموجود وعلى محمد معوّض. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٤هـ. ١٩٩٣م.
- ٠٥٠ ـ سر صناعة الإعراب. لأبي الفتح عثمان بن جني. دراسة وتحقيق: حسن هنداوي. ط ١٠ دمشق: دار القلم، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
  - ٢٥١ ـ سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار. عباس القمي، بيروت: مؤسسة الوفاء، ١٣٥٩ هـ.
- ٢٥٢ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني، بيروت: المكتب الإسلامي، والرياض: مكتبة المعارف.
- ٢٥٣ ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة. لمحمد ناصر الدين الألباني، بيروت: المكتب الإسلامي، والرياض: مكتبة المعارف.
  - ٢٥٤ ـ سنن الترمذي. تحقيق: إبراهيم عطوة عوض. بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- طبعة أخرى بتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة. الأولى، ١٤٠٨هـ – ١٩٨٧م.
  - ٢٥٥ \_ سنن الدارقطني. بيروت: عالم الكتب، ط٢، ١٤٠٣ هـ.
- \_ نسخة أخرى بتصحيح السيدعبدالله هاشم يماني المدني. بيروت: دار المعرفة ، ١٣٨٦ هــ ١٩٦٦م.
- ٢٥٦ ـ سنن الدارمي. عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل التميمي الدارمي، توزيع دار الباز، مكة المكرمة.
- ٢٥٧ ـ سنن أبي داود. لأبي داود السجستاني. إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، بيروت: دار الحديث للطباعة والنشر، ط ١، ١٣٨٨ هـــ ١٩٦٩م.
- ۲۵۸ ـ سنن سعيد بن منصور. دراسة وتحقيق الدكتور سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل حميد. الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط ١، ١٤١٤هـــ ١٩٩٣م.
- ـ طبعة أخرى، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٥هـــ١٩٨٥م.

- ٢٥٩ ـ السنن الكبرى للبيهقي. بيروت: دار المعرفة، ١٤١٣هـ، توزيع: مكتبة المعارف بالرياض.
- ٢٦٠ ـ سنن ابن ماجه. ابن ماجه القزويني. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٣٩٥هـ.
- ٢٦١ ـ سنن النسائي. أحمد بن شعيب النسائي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.
- ـ طبعة أخرى تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، بيروت: دار البشائر الإسلامية. ط ٣، ١٤٠٩ هـ \_ ١٤٠٨ م.
- ٢٦٢ ـ السنة، لابن أبي عاصم. أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي. ط٣، ١٤١٣ هـــ ١٩٩٣م.
- ٢٦٣ ـ سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن عباس. أو: (غريب القرآن في شعر العرب). تحقيق محمد عبدالرحيم وأحمد نصرالله. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٤١٣هـــ ١٩٩٣م.
- ٢٦٤ ـ سِير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط٣، ١٤٠٥هـــ١٩٨٥م.
- ٢٦٥ ـ السيرة النبوية لابن هشام. تحقيق: الدكتور همام عبدالرحيم سعيد ومحمد عبدالله أبو صعيليك. الأردن: مكتبة المنار، ط ١، ١٤٠٩هــ ١٩٨٨م.

# **(ش)**

- ٢٦٦ ـ الشافية في علم التصريف. لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي المعروف بابن الحاجب. ط ١، مكة المكرمة: المكتبة المكية، ودار البشائر الإسلامية، بيروت، ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م.
- ٢٦٧ ـ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد مخلوف. بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ.
- ٢٦٨ ـ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. بدون تاريخ.
- ٢٦٩ ـ شرح أبيات سيبويه. لأي جعفر أحمد بن محمد النحاس. تحقيق: زهير زاهد.
   بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة. ط ١، ١٤٠٦هـ.
  - ٠ ٢٧ شرح أبيات سيبويه للسيرافي. تحقيق د. محمد علي سلطاني. دمشق: دار المأمون.

- ۲۷۱ ـ شرح أبيات مغني اللبيب لعبدالقادر بن عمر البغدادي. تحقيق: عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف دقاق. ط ۱ ، دمشق: دار المأمون للتراث، ١٤٠١ هـــ ١٩٨١م.
- ٢٧٢ ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، تحقيق أحمد حمدان، الرياض: دار طيبة، ط ٢.
- ٢٧٣ ـ شرح تسهيل الفوائد لابن مالك. تحقيق عبدالرحمن السيد ومحمد المختون. القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر. ط ١، ١٤١٠هــ ١٩٩٠م.
  - ٢٧٤ ـ شرح التصريح على التوضيح. خالد الأزهري، بدون تاريخ، بيروت. دار الفكر.
- ٧٧٥ ـ شرح التلخيص في علوم البلاغة . محمد هاشم دويدري . ط ٢ . بيروت: دار الجيل، ١٤٠٧ هــ ١٩٨٢م .
- ۲۷٦ ـ شرح اختيارات المفضل الضبي. الخطيب التبريزي، ط ۲، بيروت: دار الكتب العلمية، ۱۶۰۷هـــ۱۹۸۷م.
- ٢٧٧ ـ شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. وضع الديوان وصححه عبدالرحمن البرقوقي. بيروت: دار الأندلس. بدون تاريخ.
  - ٢٧٨ ـ شرح ديوان الحماسة للتبريزي. بيروت: عالم الكتب، بدون تاريخ.
- ٢٧٩ ـ شرح ديوان الحماسة. لأبي زكريا يحيى بن علي الخطيب التبريزي. تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. مصر: المكتبة التجارية، بدون تاريخ.
- ٢٨٠ شرح ديوان زهير. صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني ثعلب. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٦٣ هـ ١٩٤٤م
- ٢٨١ ـ شرح ديوان الفزردق. تعليق: عبدالله الصاوي. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. بدون تاريخ.
- ٢٨٢ ـ شرح السنة للإمام البغوي. تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. بيروت: المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤٠٣ هـــ ١٩٨٣ م.
- ٢٨٣ ـ شرح شافية ابن الحاجب. رضي الدين محمد بن الحسن الأسترباذي. تحقيق: محمد نور الحسين وزميليه. بيروت: دار الفكر العربي، ١٣٩٥هـــ ١٩٧٥م.
- ٢٨٤ ـ شرح شواهد المغني. جلال الدين السيوطي. تعليق: أحمد ظافر كوجان. بيروت: مكتبة الحياة، بدون تاريخ.
- ٢٨٥ ـ شرح صحيح مسلم للإمام النووي. مصر: المطبعة المصرية بالأزهر، ط ١، ١٨٤٧ هـــ ١٩٢٩م.

- ٢٨٦ ـ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ود. عبدالله التركي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٠٨هـ.
- ٢٨٧ ـ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. جمال الدين محمد بن مالك. تحقيق: عدنان عبدالرحمن الدوري. بغداد: مطبعة العاني، ١٣٩٧هـــ١٩٧٧م.
- ٢٨٨ ـ شرح العناية على الهداية. محمد محمود البابري. طبع مع شرح فتح القدير لابن الهمام. مصر. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. ط ١ ، ١٣٨٩هـ.
- ٢٨٩ ـ شرح فتح القدير على الهداية . لمحمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، ط ١ ، ١٣٨٩ هـ .
- ۲۹۰ ـ شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبدالقوي الطوفي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالله ط ۱، ۱٤۱۰هـ.
  - شرح المفصل في صنعة الإعراب انظر (التخمير).
- ٢٩١ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤١٥هــ ١٩٩٤م.
- ٢٩٢ ـ شرح المقدمة الجزولية للأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي. دراسة وتحقيق: د. تركي بن سهو العتيبي. ط ٢، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هــ 1998م.
- ٢٩٣ ـ شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش. تحقيق الدكتور فخرالدين قباوة. ط ١، حلب: المكتبة العربية، ١٣٩٣هـــ١٩٧٣م.
- ٢٩٤ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى، بدون تاريخ.
- ٢٩٥ ـ شروح التلخيص وهي: مختصر العلامة سعد الدين التفتزاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني. ومواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. لابن يعقوب المغربي. وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي. بيروت: دار السرور، بدون تاريخ.
- ٢٩٦ ـ شعب الإيمان. للبيهقي. تحقيق: محمد السعيد زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية، توزيع مكتبة الباز، ط١، ١٤١٠هـ.
- ـ طبعة أخرى تحقيق الدكتور عبدالعلي عبدالحميد حامد. الهند: بومباي. الدار السلفية، ط ١ ، ٩ ٠ ٩ ١ هـــ ١٩٨٨م.

- ٢٩٧ شعب الإيمان للإمام الزاهد أبي محمد عبدالجليل بن موسى بن عبدالجليل القصري، تحقيق: أيمن صالح شعبان، وسيد أحمد إسماعيل، القاهرة: دار الحديث، ط ١، تحقيق: المن صالح شعبان، وسيد أحمد إسماعيل، القاهرة: دار الحديث، ط ١، تحقيق: المن صالح شعبان، وسيد أحمد إسماعيل، القاهرة: دار الحديث، ط ١، ٢٩٧ م.
- ۲۹۸ ـ الشعر والشعراء، ابن قتيبة، بيروت: عالم الكتب، بدون تاريخ. مصورة عن طبعة بالقسطنطينية ۱۲۹۲هـ.
  - ـ طبعة أخرى. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، مصر: دار المعارف، ١٩٦٦م.
- ٢٩٩ ـ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن قيم الجوزية، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة. بدون تاريخ.
- ٣٠١ ـ الشوارد. الحسن بن محمد الصاغاني، تحقيق مصطفى حجازي. ط ١، القاهرة: مجمع اللغة، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.
- ٣٠٢ ـ الشُّواهد الشَّعرية في تفسير القرطبي. عبدالعال سالم مكرم. ط ١، بيروت: عالم الكتب، ١٤١٨هـــ١٩٩٨م.

## (<del>o</del>)

- ٣٠٣ ـ الصاحبي. أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: السيد أحمد صقر. القاهرة: مطبعة. عيسى البابي الحلبي وشركاه. بدون تاريخ.
- ٣٠٤ ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. بيروت: دار العلم للملايين. ط٣، ١٤٠٤هـــ١٩٨٤م.
- ٣٠٥ ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، الدمام: دار رمادي للنشر، ط ١٤١٧هـ.
- ٣٠٦ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. أحمد بن علي القلقشندي. تحقيق: يوسف علي طويل. ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٧ هـــ ١٩٨٧م.
- ٣٠٧ ـ الصبح المنير في شعر أبي بصير (ومعه ديوان الأعشين). ميمون بن خبيس بن جندل الأعشى. لندن، مطبعة آدُلف هلز هوسن، ١٩٢٧م.
- ٣٠٨ صحيح الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني، بيروت: المكتب الإسلامي، ط ٣، ١٤٠٨هــ ١٤٠٨م.

- ٣٠٩ صحيح ابن حبان. بترتيب ابن بلبان. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤١٣هـ.
- ٣١- صحيح ابن خزيمة تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤١٢هـــ ١٩٩٢م.
- ٣١١ صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري، منن فتح الباري، القاهرة: المكتبة السلفية ومطبعتها، ط٣.
- ٣١٢ صحيح سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني، إشراف زهير الشاويش بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط ١، ١٤٠٨ هـــ ١٩٨٨م.
- ٣١٣ صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، القاهرة، دار الحديث، ط ١، ١٤١٢ هـ ١٩٩١م.
- ٣١٤ صفة الجنة. لأبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: علي رضا بن عبدالله علي رضا، دمشق: دار المأمون للتراث، ط٢، ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م.
- ٣١٥ ـ الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية. تحقيق: د. علي الدخيل الله، الرياض: دار العاصمة، ط١، ١٤٠٨هـ.

## (ض)

- ٣١٦ ـ ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. بيروت: دار الأندلس، بدون تاريخ.
  - ضرورة الشعر: انظر (ما يحتمله الشعر من الضرورة).
- ٣١٧ ـ الضعفاء الكبير للعقيلي. تحقيق: الدكتور عبدالمعطي قلعجي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
- ٣١٨\_ ضعيف الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤٠٨هـــ ١٤٠٨م.
- ٣١٩ ـ ضعيف سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي، ط ١،١٤١١هـــ١٩٩١م.

## (선)

- ٣٢٠ ـ طبقات أعلام الشيعة. تأليف أغابزرك الطهراني. تحقيق ولده علي نقي منزوي. بيروت: دار الكتاب العربي، ط ١، ١٣٩٢هـــ١٩٧٢م.
  - ٣٢١ طبقات ابن سعد. بيروت: دار صادر، ١٤٠٥هـ.

- ٣٢٢ ـ طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. دراسة: طه إبراهيم، ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٢هـــ١٩٨٢م.
  - ـ طبعة ثانية. تحقيق: محمود شاكر، القاهرة: مطبعة المدني، ١٩٧٤م.
- ٣٢٣ ـ طبقات القراء. محمد بن سلام الجمحي. تحقيق: طه أحمد إبراهيم. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١٤٠٢هـ.
- ٣٢٤ ـ طبقات المفسرين. جلال الدين السيوطي. تحقيق: علي محمد عمر. القاهرة: مكتبة وهبة. ط ١، ١٣٩٦هـــ١٩٧٦م.
- ٣٢٥ ـ طبقات المفسرين. شمس الدين محمد بن علي الداوودي. بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
- ٣٢٦ طبقات النحويين واللغويين. لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط٢، مصر: دار المعارف، ١٩٨٤م.
  - ٣٢٧\_ الطرائف الأدبية. عبدالعزيز الميمني. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة، ١٩٣٧م.
- ٣٢٨ ـ طريق الهجرتين وباب السعادتين. ابن قيم الجوزية. بيروت: دار مكتبة الحياة، طبع سنة ١٩٨٠م.
- ٣٢٩\_ طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. عمر بن محمد النسفي. ضبط وتعليق: خالد العك. ط ١ ، بيروت: دار النفائس، ١٤١٦هـــ ١٩٩٥م.

# (ظ)

٣٣٠ ظهر الإسلام. أحمد أمين. بيروت: دار الكتاب العربي، ط٣، بدون تاريخ.

# (ع)

- ٣٣١ ـ العبر في أحوال من غبر. شمس الدين الذهبي. تحقيق: محمد السعيد بسيوني. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.
- ٣٣٢ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. زكريا بن محمد القزويني. بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ، بهامش حياة الحيوان الكبرى.
- ٣٣٣ ـ العجاب في بيان الأسباب. شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق: عبدالحكيم محمد الأنيس. السعودية: دار ابن الجوزي. ط ١، ١٤١٨هـ عبدالحكيم محمد الأنيس.
- ٣٣٤ ـ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عثمان الخشت. بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٤٠٦ هــــ١٩٨٦م.

- ٣٣٥ ـ العزيز شرح الوجيز. أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني الشافعي. تحقيق: علي محمد معوض وعادل عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٧هـ ١٤٩٧م.
- ٣٣٦ ـ العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني. تحقيق: رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري. الرياض: دار العاصمة، ط ١ ، ١٤٠٨ هـ.
- ٣٣٧ ـ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. عبدالله بن نجم بن شاس. تحقيق: د. محمد أبو الأجفان، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤١٥هـ.
- ٣٣٨ ـ العقد الفريد. لأحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي. تحقيق الدكتور عبدالمجيد الترحيني، بيروت: دار الكتب العلمية، توزيع: دار الباز، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٠٤هـــ ١٩٨٣م.
- ٣٣٩ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. تحقيق: د. ناصر الجديع. الرياض: دار العاصمة، ط ١، ١٤١٥هـ.
  - ٣٤ العقيدة الواسطية بشرح الفوزان. الرياض: مكتبة المعارف، ط٤، ٧٠٤ هـ.
- ٣٤١ ـ العلل الكبير. أبو عيسى الترمذي. ترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق: السيد صبحي السامرائي والسيد أبو المعاطي النوري. بيروت: عالم الكتب، ط ١، ١٤٠٩هـــ١٩٨٩م.
- ٣٤٢ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. للإمام أبي الفرج ابن الجوزي. تحقيق الأستاذ: إرشاد الحق الأثري. باكستان: إدارة ترجمان السنة، توزيع المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، بدون تاريخ.
- ٣٤٤ ـ العمدة في غريب القرآن. أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي. شرح وتعليق: يوسف عبدالرحمن المرعشلي. ط ١، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
- ٣٤٥ عمل اليوم والليلة. للحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني. تحقيق: بشير محمد عيون. بيروت: مكتبة دار البيان، ط ٢، ١٤١٠هـــ ١٨٨٩م.
- ٣٤٦ ـ عمل اليوم والليلة للنسائي. تحقيق: فاروق حمادة، بيروت: مؤسسة الرسالة. ط ١٤٠٦،٢ عمل ١٤٠٦.

- ٣٤٧ ـ عيون الأخبار. عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تحقيق: يوسف علي طويل. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٥م.
- ٣٤٨ ـ العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. ط١، بيروت: مؤسسة الأعلمي ١٤٠٨هـــ١٩٨٨م.

# (غ)

- ٣٤٩ ـ غاية الاختصار في قراءات العشرة أثمة الأمصار. أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار. دراسة وتحقيق: الدكتور أشرف محمد طلعت. القاهرة: مكتبة التوعية الإسلامية، ط٢، ١٤١٨هـــ١٩٩٨م.
- ٣٥٠ ـ الغاية في القراءات العشر. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين النيسابوري. تحقيق: محمد غياث الجنباز. ط ١، الرياض، مكتبة العبيكان، ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.
- ٣٥١ ـ غرائب التفسير وعجائب التأويل. للشيخ محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق: د. شمران سركال العجلي. بيروت: مؤسسة علوم القرآن. جدة: دار القبلة، ط ١، شمران سركال العجلي.
- ٣٥٢ غرائب القرآن ورغائب الفرقان. نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري. ضبط وتخريج: الشيخ زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ٢١٦هــــ ١٩٩٦م.
- ٣٥٣ ـ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. ط ١، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٦هـــ١٩٨٦م.
- ٣٥٤ غريب القرآن. محمد بن عزيز السجستاني. تحقيق: محمد أديب عبدالواحد. ط ١، دار قتيبة، ١٤١٦هـــ ١٩٩٥م.
- غريب القرآن في شعر العرب = سؤلات نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن عباس. تحقيق:
   محمد عبدالرحيم وأحمد نصرالله. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٤١٣هـ
   ١٩٩٣م.

# (ف)

- ٣٥٥ ـ الفائق في غريب الحديث. محمود بن عمر الزمخشري. وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين. بيروت: دار الكتب العلمية. بدون تاريخ.
  - ٣٥٦ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري. القاهرة: المكتبة السَّلفية ومطبعتها، ط٣.

- ٣٥٧ \_ فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني. مكة المكرمة: المكتبة التجارية، ط ١، ٣٥٧ هـــ ١٩٩١م.
- ٣٥٨ ـ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. سليمان بن عمر الشهير بالجمل. بيروت: دار حياء التراث العربي. بدون تاريخ.
  - ٣٥٩ ـ الفتوحات المكية . محي الدين ابن عربي . بيروت : دار صادر . بدون تاريخ .
- ٣٦٠ فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب. للطيبي، رسالة دكتوراه، إعداد صالح بن ناصر الناصر، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، كلية القرآن الكريم، قسم التفسير.
- ٣٦١ ـ الفرق بين الفرق. لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي. اعتنى به الشيخ إبراهيم رمضان. بيروت: دار المعرفة، ط ٢، ١٤١٧هـــ ١٩٩٧م.
- ٣٦٢ ـ الفروق. أبو هلال العسكري. علق عليه: د. أحمد سليم الحمصي. طرابلس: جروس برس. ط١، ١٤١٥هـــ١٩٩٤م.
- ٣٦٣ ـ الفصل. لابن حزم الأندلسي. تحقيق: د. محمد نصر، ود. عبدالرحمن عميرة. مكة المكرمة: شركة مكتبات عكاظ، ط ١، ١٤٠٢هـ.
- ٣٦٤ فصول في أصول التفسير. الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. السعودية: دار ابن الجوزي ط٣، ١٤٢٠هـــ١٩٩٩م.
- ٣٦٥ ـ فضائل القرآن. لأبي الفداء عمادالدين ابن كثير. تحقيق: أبي إسحاق الحويني الأثري. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط ١٤١٦هـ.
- ٣٦٦ فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعالبي. تحقيق: فائز محمد وإميل يعقوب. ط ١، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤١٣هـــ١٩٩٣م.
- ٣٦٧ ـ الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. تحقيق: عادل العزازي، الرياض: دار ابن الجوزى.
- ٣٦٨ ـ فهرس المكتبة التيمورية. الجزء الأول: التفسير، القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، سنة ١٣٦٧هـ ١٩٤٨م.
- ٣٦٩ ـ الفهرست. لابن النديم. ضبطه وشرحه د. يوسف علي الطويل. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٦هـــ١٩٩٦م.
- ٣٧٠ ـ الفوائد لتمام الرازي، تحقيق حمدي السلفي، الرياض، مكتبة الرشد، ط ١، ٣٧٠ ـ الفوائد لتمام الرازي،

- ٣٧١ ـ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضعة. لمحمد بن علي الشوكاني. تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى اليماني. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـــ ١٩٩٥م.
- ٣٧٢ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير. عبدالرؤوف المناوي. مصر: المكتبة التجارية، ط ١ ، ١٤٠٦ هـ.

# (ق)

- ٣٧٣ ـ القاموس الإسلامي. أحمد عطية الله. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ط ١، ٣٧٨ هــ ١٩٦٦ م.
- ٣٧٤ ـ القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠٧هـــ١٩٨٧م.
- ٣٧٥ ـ القضاء والقدر. الدكتور عبدالرحمن المحمود. الرياض: دار الوطن، ط ٢، ٢٨ ـ ١٤١٨ هـــ ١٩٩٧م.
- ٣٧٦ ـ قطر الولي على حديث الولي. للإمام الشوكاني. تحقيق وتقديم الدكتور إبراهيم هلال، كلية البنات، جامعة عين شمس. بدون بيانات.
- ٣٧٧ ـ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. للإمام أحمد بن حجر العسقلاني. القاهرة: مكتبة ابن تيمية. ط ١٤٠١هـ.

# **(**ﻙ)

- ٣٧٨ ـ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني، المطبوع في آخر تفسير الكشاف للزمخشري. بيروت: دار المعرفة، ط١.
- ٣٧٩ ـ الكامل في التاريخ. أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري. بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٥، ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.
- ٣٨٠ ـ الكامل في ضعفاء الرجال. أبو أحمد بن عبدالله بن عدي، بيروت: دار الفكر، ط ٣٨٠ ـ ١٤٠٩ هـ.
- ٣٨١ ـ الكامل. محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد الدالي. ط ٢، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٣هـــ ١٩٩٣م.
- ٣٨٢ ـ كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي. ط٢، ١٤٠٣هـــ ١٩٨٣م.

- ٣٨٣ «كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» مقال للدكتور أحمد حسن فرحات. نشر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد ١٥ جمادى الأولى ١٤١٠هـ.
- ٣٨٤ ـ كتاب سيبويه. عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق: عبدالسلام هارون. ط ٣، بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٣هـــ ١٩٨٣م.
- ٣٨٥ كتاب العيال. لابن أبي الدنيا. تحقيق: الدكتور نجم عبدالرحمن خلف. القاهرة: دار الوفاء، ط ١، ١٤١٧هـــ ١٩٩٧م.
- ٣٨٦ ـ كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي، رواية أبي سعد الماليني. تحقيق: د. محمود الطناحي. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٣٩٠هـــ ١٩٧٠م.
  - ٣٨٧ ـ كتاب المجروحين. لابن حبان البُستي. سوريا، حلب، دار الوعي.
- ٣٨٨ ـ كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي التهانوي. بيروت: دار صادر، بدون تاريخ.
- ٣٨٩ ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. جارالله الزمخشري، صححه مصطفى حسين أحمد، بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٣، ١٤٠٧هــــ١٩٨٧م.
- ٣٩- الكتاب الموضّح في وجوه القراءات وعللها، للإمام نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفارسي الفسوي. تحقيق ودراسة: د. عمر حمدان الكبيسي. مطبوعات الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة، ط ١، ١٤١٤هـــ ١٩٩٣م.
  - ٣٩١ ـ كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوي. بيروت: عالم الكتب.
- ٣٩٢ ـ كشف الأستار عن زوائد البزار. للهيثمي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠٤هـ.
- ٣٩٣ ـ كشف الخفاء. إسماعيل بن محمد العجلوني. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
  - ٣٩٤\_ كشف الظنون. حاجي خليفة. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٢هـــ١٩٨٢م.
- ٣٩٥ ـ كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. جامع العلوم، علي بن حسين الأصبهاني. تحقيق: محمد الدالي، ط ١، دمشق: مطبعة الصباح، ١٤١٥ هـــ ١٩٩٥م.
- ٣٩٦ ـ الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي. تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم. بيروت: دار الكتاب العربي. ط٢، ١٤٠٦هـــ١٩٨٦.
- ٣٩٧ ـ الكليات. أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي. باعتناء: عدنان درويش ومحمد المصري، بيروت: مؤسسة الرسالة. ط ٢، ١٤١٣هـــ١٩٩٣م.

- ٣٩٨ ـ الكنى والأسماء. لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٠هـــ١٩٩٩م.
  - ٣٩٩ الكني والألقاب. عباس القمي. لبنان صيدا: مطبعة العرفان.
  - ٠٠٠ ـ كنوز الأجداد. محمد كرد علي. دمشق، دار الفكر، ط ٢، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.

## **(U)**

- ٤٠١ ـ لسان العرب. أبو الفضل جمال الدين ابن منظور. بيروت: دار صادر. بدون تاريخ.
- ٤٠٢ ـ لسان الميزان. للإمام ابن حجر العسقلاني. تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود. وعلي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٦هـــ ١٩٩٦م.
- ٤٠٣ ـ لطائف الإشارات. لأبي القاسم القشيري. تحقيق: د. إبراهيم بسيوني. القاهرة: دار الكتاب العربي، طبعة ١٣٩٠هـ.
- ٤٠٤ ـ اللّالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. بيروت: دار المعرفة. ط٣، ١٤٠١هـــ ١٩٨١م.
- ٤٠٥ ـ لباب التأويل في معاني التنزيل. للإمام على بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف بالخازن. القاهرة: المكتبة التجارية.
- ٤٠٦ ـ اللباب في شرح الكتاب. عبدالغني الغنيمي الدمشقي الحنفي. الرياض. مكتبة الرياض الحديثة. تحقيق: محمد أمين النواوي. بدون تاريخ.
- ٤٠٧ ـ اللامات. عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي. تحقيق: مازن المبارك، ط ٢، بيروت: دار صادر، ١٤١٢هـــ ١٩٩٢م.
- ٤٠٨ ـ اللمع. للطوسي. تحقيق: د. عبدالحليم محمود، وطه سرور، مصر: دار الكتب الحديثة، ١٣٨٠هـ.
- ٤٠٩ ـ لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لابن قدامة المقدسي، ضمن مجموع فيه: إثبات صفة العلو، وذم التأويل، بعناية: بدر البدر. الكويت، دار ابن الأثير، ط ٢، ١٤١٦هـــ ١٩٩٥م.

#### (م)

٤١٠ ما اتفق لفظه واختلف معناه. هبة الله بن علي الحسني. تحقيق: أحمد حسن، ط ١،
 بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤١٧هـــ١٩٩٦م.

- ٤١١ ـ ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه. عبدالملك بن قريب الأصمعي، تحقيق: ماجد الذهبي، ط ١، دمشق: دار الفكر، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٤١٢ ـ ما يحتمل الشعر من الضرورة. لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي. تحقيق: عوض القوري. ط٢، مصر: دار المعارف، ١٩٩١م.
- ٤١٣ ـ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم. الحسن بن بشر الآمدي. تصحيح وتعليق: ف. كرنكو، بيروت: دار الجيل، الحسن بن بشر الآمدي.
- ٤١٤ ـ المبسوط في القراءات العشر. أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي. جدة: دار القبلة. بيروت: مؤسسة علوم القرآن، ط ٢، ١٤٠٨هـــ ١٩٨٨م.
- 410 ـ متن العقيدة الطحاوية . للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . بتعليق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز . الرياض : دار القاسم للنشر ، ط ١ ، ١٤١٨ هـ .
- ٤١٦ ـ المجاز بين اليمامة والحجاز. عبدالله بن محمد بن خيس. الرياض: مطابع الفرزدق التجارية، ط٤، ١٤١٠هـ.
- ٤١٧ ع. مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق: محمد فؤاد سيزكين. القاهرة: مكتبة الخانجي، بدون تاريخ.
- ٤١٨ ـ مجالس ثعلب. أحمد بن يحيى ثعلب. تحقيق: عبدالسلام هارون. القاهرة: دار المعارف ١٩٨٧م.
- ٤١٩ ـ مجالس ثعلب. أحمد بن يحيى ثعلب. تحقيق: عبدالسلام هارون، ط ٤، القاهرة: دار المعرفة، ١٤٠٠هـــ١٩٨٠م.
- ٤٢٠ ـ مجالس العلماء. عبدالرحمن الزجاجي، تحقيق: عبدالسلام هارون. ط ٢، الكويت: وزارة الإعلام، ١٩٨٤م.
  - مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. انظر: رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني.
  - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. انظر: رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني.
- ٤٢١ ـ مجمع الأمثال. أحمد بن محمد الميداني، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. بيروت: شركة أبناء شريف الأنصاري، ١٤١٢هـــ١٩٩٢م.
- ٤٢٢ ـ طبعة أخرى تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، بيروت: المكتبة العصرية، ١٤١٢ هـــ ١٩٩٢م.

- ٤٢٣ \_ مجمع الأمثال العربية. لرياض مراد. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود. الإسلامية، ١٤٠٧هـــ١٩٨٦م.
- ٤٢٤ ـ مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للحافظ نور الدين الهيثمي، تحقيق ودراسة: عبدالقدوس بن محمد نذير، الرياض: مكتبة الرشد، ط١، ١٤١٣هـــ ١٩٩٢م.
- ٤٢٥ \_ مجمع البلاغة. الحسين بن مفضل الراغب الأصفهاني، تحقيق: عمر الساريسي، عمان: مكتبة الأقصى، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ٤٢٦ ـ مجمع البيان في تفسير القرآن. للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، بيروت: مكتبة الحياة، بدون تاريخ.
- ٤٢٧ \_ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي. أحمد قبش. دار الرشيد، ط ٢، ١٤٠٣ هـــ ١٤٠٣ م.
  - ٤٢٨ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، بيروت: مؤسسة المعارف، ١٤٠٦هـ.
- ٤٢٩ ـ مجمل اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس. تحقيق: الشيخ شهاب الدين أبو عمرو، بيروت: دار الفكر، ١٤١٤هـــ١٩٩٤م.
- ٤٣٠ ـ مجمع أشعار العرب. وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن الحجاج. اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد البروسي، برلين: خزانة كتب روطرو ريخرد. بدون تاريخ.
- ٤٣١ ـ مجموعة الرسائل الكمالية. محمد سعيد كمال، مكتبة المعارف بالطائف، طبعة دار الشعب بالقاهرة.
- ٤٣٢ ـ المجموع شرح المهذب. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. بيروت: دار الفكر، بدون تاريخ.
- ٤٣٣ ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين. إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
- ٤٣٤ ـ المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني. تحقيق: عبدالكريم الغرباوي، ط ١، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٤٠٨هــــ١٩٨٨م.
- ٤٣٥ \_ محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، بدون تاريخ.
- ٤٣٦ \_ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. الراغب الأصفهاني. بيروت: مكتبة الحياة، بدون تاريخ.

- ٤٣٧ ـ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين. دار سزكين للطباعة والنشر، ط ٢، ١٤٠٦هـــ١٩٨٦م.
- ٤٣٨ ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي، قصيق المجلس العلمي بفاس، القاهرة: دار الكتاب الإسلامي، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.
- ٤٣٩ ـ المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده. تحقيق: مجموعة من الباحثين، ط١، مكة: المكتبة التجارية، ١٣٧٧هـــ١٩٥٨م.
  - ٠٤٠ المحلى. لابن حزم الأندلسي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. القاهرة: دار التراث.
- ٤٤١ \_ مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. مؤسسة علوم القرآن، ودار القبلة، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
  - ـ مختصر الروضة. انظر شرح مختصر الروضة.
- ٤٤٢ \_ مختصر زوائد البزار للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق: صبري عبدالخالق أبو ذر، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ط ١، ١٤١٢هـــ١٩٩٢م.
- ٤٤٣ ـ مختصر القراءات. لابن خالويه أو مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لابن خالويه. بيروت: عالم الكتب، بدون تاريخ.
- ٤٤٤ ـ المخصص. علي بن إسماعيل بن سيده. بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
- ٤٤٥ ـ مدارج السالكين. ابن قيم الجوزية. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٣ هـ \_ ١٤٠٣ م.
- ٤٤٦ ـ مدارك التنزيل وحقائق التأويل. أبو البركات عبدالله بن أحمد النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي، بيروت: دار الكلم الطيب، ط ١ ، ١٤١٩هـــ١٩٩٨م.
  - ٤٤٧ \_ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط ١، ٩٠٩ هـ.
- ٤٤٨ ـ المذكر والمؤنث. لابن شثري الكاتب. تحقيق: أحمد هريدي، ط١، القاهرة: مكتبة الخانجي، ودار الرفاعي بالرياض، ١٤٠٣ هــ ١٩٨٣م.
- ٤٤٩ ـ المذكر والمؤنث. محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: رمضان عبدالتواب، وصلاح الدين الهادي، ط ٢، القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٤١٧هـــ١٩٩٦م.
- ٤٥٠ ـ المذكر والمؤنث. محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: طارق الجنابي، ط ٢، بيروت: دار الرائد العربي، ١٤٠٦هـــ١٩٨٦م.

- ٤٥١ \_ مذهب أهل التفويض. أحمد القاضي، الرياض: دار العاصمة، ط١،١٤١٦ هـ.
- ٤٥٢ ـ المراسيل لأبي داود. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٨ ـ.
- ٤٥٣ ـ المسائل البصريات. لأبي علي الفارسي، تحقيق ودراسة: محمد الشاطر، ط ١، القاهرة: مطبعة المدني، ١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م.
- ٤٥٤ ـ المسائل الحلبيات. أبو علي الفارسي، تحقيق: حسن هنداوي، ط ١، دمشق: دار القلم، ١٤٠٧هـــ١٩٨٧م.
- ٤٥٥ ـ المساعد على تسهيل الفوائد. بهاء الدين بن عقيل، تحقيق: محمد بركات وآخرين، مكة، جامعة أم القرى، ١٤٠٥هـــ١٩٨٤م.
  - ٤٥٦ ـ المستدرك. للحاكم النيسابوري، بيروت: دار المعرفة.
- ٤٥٧ ـ المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالي، تحقيق: الدكتور محمد سليمان الأشقر، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤١٧هـــ ١٩٩٧م.
- ٤٥٨ ـ المستقصى في أمثال العرب، لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزنخشري، بيروت: ١٣٩٧هـــ ١٩٥٩م. مصور عن طبعة الهند.
- ٤٥٩ ــ المسند. للإمام أحمد بن حنبل وبهامشه المنتخب من كنز العمال، بيروت: المكتب الإسلامي، ط٥، ١٤٠٥هـ.
- ٤٦٠ ـ مسند إسحاق بن راهويه. تحقيق: عبدالغفور البلوشي، توزيع مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة، ط ١، ١٤١٠هـ.
- ٤٦١ ـ مسند أبي بكر الصديق. للمروزي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٣٩٩هـ.
- ٤٦٢ ـ مسند الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: عالم الكتب، ط ١، ١٤٠٩ هـ.
- ٤٦٣ ـ مسند أبي داود الطيالسي. طبعة الهند، مجلس دائرة المعارف النظامية، ط ١، ١٣٢١هـ.
- ٤٦٤ ـ مسند الروياني. للإمام أبي بكر محمد بن هارون الروياني، تحقيق: صلاح محمد عويضة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٧هـــ ١٩٩٧م.
- ٤٦٥ ـ مسند الشاميين. للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط٢، ١٤١٧هـــ١٩٩٦م.

- ٤٦٦ \_ مسند الشافعي. محمد بن إدريس الشافعي. بترتيب محمد عابد السندي. ط مكتبة الثقافة الإسلامية عام ١٣٦٩هـ.
- ٤٦٧ ـ مسند الشهاب للقضاعي. تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٠٥هـ.
- ٤٦٨ ـ مسند أبي عوانة: لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني. تحقيق: أيمن عارف الدمشقى. بيروت: دار المعرفة. ط ١، ١٤١٩هـــ١٩٩٨م.
- ٤٦٩ ــ مسند الفردوس أو فردوس الأخبار. للحافظ الديلمي، تحقيق: فواز أحمد زمرلي ومحمد المعتصم البغدادي، القاهرة: دار الريان للتراث، ط ١، ١٤٠٨هــ ومحمد المعتصم البغدادي، القاهرة: دار الريان للتراث، ط ١، ١٤٠٨هــ ١٩٨٧م.
- ٠٤٧٠ مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق: دار المأمون للتراث، ط ١٤٠٤ مسند أبي يعلى الموصلي،
- ٤٧١ ـ المسودة في أصول الفقه. جمعها: شهاب الدين أبو العباس الحنبلي، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، بيروت: دار الكتاب العربي، بدون تاريخ.
- ٤٧٢ ـ مشكاة المصابيح. للخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، بيروت: المكتب الإسلامي، ط٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
  - ٤٧٣ ـ مشكل الآثار. للطحاوي، بيروت: دار صادر، ط ١.
- طبعة أخرى ضبط وتصحيح محمد عبدالسلام شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م.
- ٤٧٤ ـ مشكل إعراب القرآن. مكي بن أبي طالب، تحقيق: د. حاتم صالح الضامن، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط٤، ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م.
- ٤٧٥ ـ المشوف المعلم في ترتيب إصلاح المنطق على حروف المعجم. عبدالله بن الحسين العكبري. تحقيق: ياسين السواس، دمشق: دار الفكر، ١٤٠٣هــ ١٩٨٣م. ومكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٤٠٣هــ ١٩٨٣م.
- ٤٧٦ ـ مصائب الإنسان من مكائد الشيطان. للشيخ تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، ط المكتبة التجارية، مكة المكرمة، ١٩٩١م.
- ٤٧٧ ـ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق: موسى محمد علي، ود. عزت علي عطية. القاهرة: دار الكتب الإسلامية، ط ١،٥٠٥هـ مـ ١٩٨٥م.
  - ٤٧٨ ـ المصباح المنير للفيومي، بيروت: مكتبة لبنان، ١٩٩٠م.

- ٤٧٩ ـ مصطلحات علم الكلام الإسلامي، د. سميح دغيم، بيروت: مكتبة لبنان، ط ١، ١٩٩٨ م.
- ٤٨٠ \_ المصنف لابن أبي شيبة. تحقيق: عبدالخالق الأفغاني، الهند: الدار السلفية، ط ١، ١٤٠٢هـ \_ ١٤٠٢م.
- ٤٨١ ـ مصنف عبدالرزاق: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي، ط٢، ١٤٠٣هـ.
- ٤٨٢ ـ معارج القبول بشرح سلّم الوصول. لحافظ بن أحمد حكمي، تخريج: أحمد بن يوسف القادري، بيروت: دار الكتب العلمية، طبع سنة ١٤١٩هــ١٩٩٨م.
- ٤٨٣ ـ المعالم الأثيرة في السنة والسيرة. محمد محمد حسن شراب، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـــ ١٩٩١م.
- ٤٨٤ ـ معالم الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجماعة، محمد بن عبدالهادي المصري، الرياض: دار الوطن، ط٧، ١٤١٣هـ.
- ٤٨٦ ـ معاني الحروف. علي بن عيسى الرماني، تحقيق: عبدالفتاح شلبي، ط٣، جدة: دار الشروق، ١٤٠٤هـ علي بن عيسى الرماني، تحقيق:
- ٤٨٧ ـ معاني القرآن للأخفش. سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي، دراسة وتحقيق الدكتور عبدالأمير محمد أمين الورد، بيروت: عالم الكتب ط ١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- ٤٨٨ \_ معاني القرآن. أبو جعفر النحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، ط ١، مكة: جامعة أم القرى، ١٤١٠هـ.
- ٤٨٩ \_ معاني القرآن. علي بن حمزة الكسائي، تحقيق: عيسى شحاته عيسى، القاهرة: دار قباء، ١٩٩٨م.
- ٤٩٠ ـ معاني القرآن للفراء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، بيروت: دار السرور، بدون تاريخ.
- ٤٩١ ـ معاني القرآن وإعرابه. للزجاج. تحقيق: د. عبدالجليل شلبي، بيروت: المكتبة العصرية.
- ٤٩٢ ـ معاني القراءات لأبي منصور الأزهري. تحقيق: أحمد فريد المزيدي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١٤٢٠هـــ١٩٩٩م.

- 89٣ ـ المعاني الكبير في أبيات المعاني. لابن قتيبة الدينوري، ط ١، حيدرآباد، مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٦٨ هـــ١٩٤٩م.
  - ٤٩٤ \_ معجم الأدباء. ياقوت الحموي، ط٣، بيروت: دار الفكر، ١٤٠٠هـــ١٩٨٠م.
- ـ طبعة أخرى. بيروت: دار إحياء التراث العربي، نشرة الدكتور أحمد فريد رفاعي، ١٣٥٥هـ.
- 890 ـ المعجم الأوسط. للطبراني، تحقيق: د. محمود الطحان، الرياض: مكتبة المعارف، ط ١، ١٤١٥ هـــ ١٩٩٥م.
- ٤٩٦ ـ معجم البلدان لياقوت بن عبدالله الحموي. بيروت: دار صادر، ط سنة ١٣٧٦ هـ.
- ٤٩٧ ـ معجم الشعراء للإمام أبي عبيدالله محمد بن عمران المرزباني. تصحيح وتعليق: ف. كرانكو. عنيت بنشره: مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٤هـ.
- 89۸ ـ المعجم الصغير للطبراني. تحقيق: محمد شكور، بيروت: المكتب الإسلامي، والأردن: دارعمار، ط ١٤٠٥هـ.
- ٤٩٩ ـ المعجم الصوفي. الدكتور عبدالمنعم الحفني، القاهرة: دار الرشاد، ط ١، ١٤١٧هـ \_ ١٤١٧ م.
  - ٥٠٠- المعجم الفلسفي لجميل صليبا. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، ١٩٩٤م.
- ٥٠١ ـ معجم قبائل الحجاز، عاتق بن غيث البلادي، مكة المكرمة: دار مكة، ط ٢، ١٤٠٣ هـ.
- ٥٠٢ ـ المعجم الكبير للطبراني: تحقيق: حمدي السلفي، وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية، ط ٢ توزيع: مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية.
- ٥٠٣ ـ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. عبدالله بن عبدالعزيز البكري، تحقيق: مصطفى السقا، بيروت: عالم الكتب، ط٣، ١٤٠٣ هـ.
  - ٥٠٤ معجم المطبوعات العربية. يوسف سركيس. مصر: مطبعة سركيس، ١٩٢٨م.
- ٥٠٥ ـ معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبدالسلام هارون، بيروت: دار الجيل، ط ١، ١٤١١هـــ ١٩٩١م.
- ٥٠٦ ـ معجم المؤلفين. عمر رضا كحّالة، بيروت: دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ.
- ٥٠٧ ـ المعجم الوجيز. تصدير الدكتور إبراهيم مدكور، القاهرة: مجمع اللغة العربية، 1817هـــ ١٩٩٥م.

- ٥٠٨ ـ المعجم الوسيط. قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط ٢، عن دار الدعوة، تركيا.
- ٥٠٩ لعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. موهوب بن أحمد الجواليقي،
   تحقيق: ف. عبدالرحيم، ط١، دمشق: دار القلم، ١٤١٠هـــ١٩٩٠م.
- ٥١٠ ـ معرفة علوم الحديث. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، بيروت: دار الآفاق الجديدة، ط٤، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ٥١١ ـ معرفة الصحابة. أبو نعيم الأصبهاني، تحقيق: عادل العزازي، الرياض: دار الوطن للنشر، ط ١، ١٤١٩هـــ ١٩٩٨م.
  - ٥١٢ المعلقات السبع. شرح سليمان العطار، القاهرة: دار الثقافة، ١٩٨٨م.
- ٥١٣ ـ المعلقات العشر. دراسة فوزي عطوي، بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب،
- ٥١٤ معونة أولي النهى شرح المنتهى. محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي، تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، بيروت: دار خضر للطباعة والنشر، ط ١٤١٦هـ.
- ٥١٥ ـ مغازي الواقدي. تحقيق: الدكتور مارسدن جونس، بيروت: عالم الكتب، ط٣، ١٤٠٤ هـــ ١٩٨٤م.
- ٥١٦ ـ المغرب في ترتيب المعرب. أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد المطرزي، بيروت: دار الكتاب العربي، بدون تاريخ.
  - ٥١٧ المغني لابن قدامة. الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، ١٤٠١هــ ١٩٨١م.
- ـ طبعة أخرى. تحقيق: د. عبدالله التركي، ود. عبدالفتاح الحلو، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر، ط ١٤٠٦هـ.
- ٥١٨ ـ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. زين الدين عبدالرحيم العراقي. هامش إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ.
- ٥١٩ ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق: مازن المبارك ومحمد على رحمة الله. ط ١، بيروت: دار الفكر.
- ٥٢٠ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد الخطيب الشربيني، القاهرة:
   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر، سنة ١٣٧٧هـ.

- ٥٢١ ـ مفاتيح العلوم للخوارزمي. تحقيق: إبراهيم الإبياري، بيروت: دار الكتاب العربي، ط٢، ١٤٠٩هـ.
- ٥٢٢ ـ مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١١هـ ما ١٩٩٠م.
- ٥٢٣ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده. مراجعة وتحقيق: كامل كامل بكري، وعبدالوهاب أبو النور، القاهرة: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٨م.
- ٥٢٤ ــ مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان داوودي، دمشق: دار القلم، بيروت: الدار الشامية، ط ١، ١٤١٢هـــ ١٩٩٢م.
- ٥٢٥ ـ المفصل في علم العربية، لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزنخشري، تعليق الدكتور محمد السعيدي، ط ١، بيروت: دار إحياء العلوم، ١٤١٠هــ ١٩٩٠م.
  - المفضليات: انظر (شرح اختيارات المفضل).
- ٥٢٦ ـ المقاصد الحسنة للعلامة محمد بن عبدالرحمن السخاوي. تحقيق: محمد عثمان الخشت، بيروت: دار الكتاب العربي، ط ٣، ١٤١٧هـــ١٩٩٦م.
- ٥٢٧ ـ مقالات الإسلاميين للأشعري. تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. بيروت: المكتبة العصرية، صيدا، ١٤١٩هـــ١٩٩٩م.
- ٥٢٨ ـ المقتضب. محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة، بيروت: عالم الكتب، بدون تاريخ.
- ٥٢٩ ـ المقدمات الممهدات. محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: د. محمد حجي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ١٤٠٨ هـ.
- ٥٣٠ ـ مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني. تحقيق: أحمد حسن فرحات، ط ١، الكويت: دار الدعوة، ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م.
- ٥٣١ ـ المقصور والممدود، يحيى بن زياد الفراء، تحقيق: عبدالإله نبهان، ومحمد خير، دار قتيبة، ١٤٠٣ هـــ ١٩٨٣م.
- ٥٣٢ ـ الملـل والنحـل للشهـرستـاني. تحقيـق: أمير علي. بيروت: دار المعـرفـة، ط ٤، ١٩٩٥م.
- ٥٣٣ ـ المنتخب من مسند عبد بن حميد. تحقيق: مصطفى العدوي، الكويت: دار الأرقم.
- ـ طبعة أخرى تحقيق: السيد صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي، بيروت: عالم الكتب، ط ١، ١٤٠٨ هـــ ١٩٨٨م.

- ٥٣٤ ـ المنتخب من غريب كلام العرب. كراع النمل، تحقيق: محمد العمري، ط ١، مكة: \_ جامعة أم القرى، ١٤١٩هـ ـ ١٩٨٩م.
- ٥٣٥ ـ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ، ١٤١٢هـ عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٢هـ عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٢هـ عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٢هـ عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٢هـ عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٢هـ عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٢هـ عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١٠ مبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية العلمي
- ٥٣٦ ـ المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله ﷺ، لابن الجارود. فهرسة عبدالله بن عمر البارودي. بيروت: دار الجنان. ط ١ ، ١٤٠٨ هـ.
- ٥٣٧ ـ المنصف (شرح ابن جني لتصريف المازني). عثمان بن جني النحوي. تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين، القاهرة: وزارة المعارف العمومية، ١٣٧٣هــ ١٩٥٤م.
- ٥٣٨ ـ المنقـوص والممـدود. للفـراء، تحقيـق: عبـدالعـزيـز الميمنـي، ط ٣، مصر: دار المعارف، ١٩٨٦م، مع التنبيهات.
- ٥٣٩ ـ منهاج السنة لابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الرياض: جامعة الإمام عمد بن سعود الإسلامية، ط ١، ١٤٠٦هـ.
- ٠٤٠ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان علي حسن، الرياض: مكتبة الرشد، ط ١، ١٤١٢هـ.
- ٥٤١ ـ منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه. الدكتور مصطفى الصاوي الجويني، القاهرة، دار المعارف، ط٣، بدون تاريخ.
- ٥٤٢ منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم. الدكتور عبدالوهاب فايد. بيروت: المكتبة العصرية، وبالداخل: القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ١٣٩٣هـــ ١٩٧٣م.
- ٥٤٣ ـ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي، المدينة المنورة، مكتبة البخاري.
- ٥٤٤ ـ المهذّب في فقه الإمام الشافعي. إبراهيم بن علي الشيرازي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ط٣، ١٣٩٦هـ.
  - ٥٤٥ ـ الموسوعة العربية الموسعة. دار القلم، ومؤسسة فرانكلين، القاهرة، ١٩٦٥م.
- ٥٤٦ ـ الموسوعة العربية الميسرة، إشراف محمد شفيق غربال، بيروت: دار الجيل، ط ١، ١٤١٦هـ.

- ٥٤٧ ـ الموضوعات لابن الجوزي. ضبط وتقديم: عبدالرحمن محمد عثمان، بيروت: دار الفكر، ط ٢، ١٤٠٣ هـــ ١٩٨٣ م.
- ٥٤٨ ـ موطأ مالك، مالك بن أنس، تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت: دار الكتب العلمية، مصورة عن طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
- ٥٤٩ ـ موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبدالرحمن المحمود. الرياض: مكتبة الرشد، ط٢، ١٤١٦هـ.
- ٥٥٠ ـ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. د. سليمان الغصن، الرياض: دار العاصمة، ط ١، ١٤١٦هـ.
- ٥٥١ ـ الملاحن. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد. صححه وعلق عليه: إبراهيم طفيش الجزائري، القاهرة: المطبعة السلفية، ١٣٤٧هـ.
- ٥٥٢ ـ ميزان الاعتدال. للإمام الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت: دار المعرفة، بدون تاريخ.
- ٥٥٣ ـ الميزان في تفسير القرآن. للسيد محمد حسين الطباطبائي، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط٥، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.

### (ن)

- ٥٥٤ نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة. شمس الدين محمد بن محمود الشهرورزي، تصحيح السيد خورشيد أحمد، الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط ١، ١٣٩٦هـــ١٩٧٦م.
- ٥٥٥ \_ نزهة الألبَّاء في طبقات الأدباء. لأبي البركات عبدالرحمن الأنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار نهضة مصر، ١٣٨٦ هـــ١٩٦٧م.
- ٥٥٦ ـ النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام. بيروت: دار الفكر، تحقيق: سهيل زكار، ط ١، ١٤١٠هـ.
- ٥٥٧ ـ النشر في القراءات العشر. محمد بن محمد بن الجزري، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
  - ـ طبعة أخرى، بيروت: دار الكتاب العربي، تصحيح علي محمد الصباغ، بدون تاريخ.
- ٥٥٨ ـ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. برهان الدين البقاعي، تخريج: عبدالرزاق المهدي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥هــ ١٩٩٥م.
- ٥٥٩ نقائض جرير والأخطل، أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، بعناية: أنطون صالحاني،
   بيروت: دار الكتب العلمية.

- ٥٦٠ ـ نقض التأسيس (بيان تلبيس الجهمية) شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع: عبدالرحمن بن. قاسم، بدون تاريخ.
- ٥٦١ ـ النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق الدكتور: ربيع بن هادي عمير، الرياض، دار الراية، ط ٤، ١٤١٧هـ.
- ٥٦٢ ـ النكت والعيون. أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي، راجعه وعلق عليه: السيد عبدالمقصود، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية ودار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
- ٥٦٣ ـ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. أحمد بن علي القلقشندي، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١٤٠٥ هـ.
- ٥٦٤ النهاية في غريب الحديث والأثر. المبارك بن محمد الجزري، تحقيق: محمود الطناحي
   وطاهر الزاوي، ط ٢، بيروت: دار الفكر.
- ٥٦٥ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، ومصطفى محمد الهواري، القاهرة: مكتبة القاهرة، طبع سنة ١٣٩٨ هـ.

### **(-A**)

٥٦٦ ـ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل باشا البغداي، تصوير المكتبة الإسلامية، تبريزي، طهران، ط ٣، ١٩٩٧م عن طبعة وكالة المعارف باستانبول عام ١٩٥١م.

## **(e)**

- ٥٦٧ ـ الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. ابن قيم الجوزية، تحقيق: بشير عيون، بيروت.
- ٥٦٨ ـ الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ألمانيا، دار النشر: فرانز شتاينر بفيسبادن، ١٤٠٤هـــ١٩٨٤م.
- ٥٦٩ ـ الوجوه والنظائر. الحسين بن محمد الدامغاني، تحقيق: محمد الزفيتي، القاهرة:
   المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ١٤١٦هـــ١٩٩٦م.
- ٥٧ ـ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي ، تحقيق : صفوان عدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار الشامية ، ط ١ ، ١٤١٥ هـ ـ مدنان داوودي ، دمشق ـ بيروت : دار القلم والدار القلم والدار المدنان المد

- ٥٧١ ـ الوسيط في تفسير القرآن المجيد. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري،
   تحقيق: عادل عبدالموجود وآخرين، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
- ٥٧٢ ـ وضح البرهان في مشكلات القرآن. محمود بن أبي الحسن النيسابوري، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دمشق ـ بيروت: دار القلم والدار الشامية، ط ١، ١٤١٠هـــ١٩٩٠م.
- ٥٧٣ ـ وفيات الأعيان. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان، بيروت: دار صادر، بدون تاريخ.

(ي)

٥٧٤ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. عبدالملك الثعالبي، شرح وتحقيق الدكتور:
 مفيد قميحة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٠٣هـــ ١٩٨٣م.

# فهرس الموضوعات

| هدههٔ                                       |
|---------------------------------------------|
| تفسير الراغب الأصفهاني                      |
| أسباب اختياري لتفسير الراغب الأصفهاني       |
| خطة البحث                                   |
| أولاً: قسم الدراسة                          |
| الفصل الأول: حياته الشخصية                  |
| المطلب الأول: عصره                          |
| المطلب الثاني: ولادته ونشأته                |
|                                             |
| كتب ترجمت للراغب                            |
| رسائل علمية وتحقيقات لكتب الراغب            |
| المطلب الثالث: وفاته                        |
| الفصل الثَّاني: حياته العلمية               |
| المطلب الأول: طلبه للعلم وشيوخه             |
| المطلب الثاني: تلاميذه                      |
| المطلب الثالث: آثاره العلمية                |
| المبحث الأول: آثاره العلمية المطبوعة        |
| ١-رسالة في الاعتقاد                         |
| ٢ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين           |
| ٣-الذريعة إلى مكارم الشريعة                 |
| ٤-مفردات ألفاظ القرآن                       |
| ٥-محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء |
| ٦-مجمع البلاغة (أفانين البلاغة )            |
| المبحث الثاني: آثاره العلمية المخطوطة       |
| ١-رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم         |
| ٧- رسالة في ذكر الواحد الأحد                |
| ٣-رسالة في آداب مخالطة الناس                |
| ٤-رسالة في مراتب العلوم                     |

| ٩٨       | ٥-تفسير القران٥                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 99       | ٦-تحقيق البيان عن تأويل القرآن                 |
| 1••      | ٧-درة التنزيل وغرة التأويل                     |
| 117      | المبحث الثالث: آثاره العلمية المفقودة          |
| 1        | ١-أصول الاشتقاق                                |
| 1        | ٢-تحقيق البيان في تأويل القرآن                 |
| 1        | ٣-الرسالة المنبهة على فوائد القرآن             |
| 1117     | ٤-رسالة مفردة لشرح حديث: (ستفترق أمتي)         |
| ! ir     | ٥-عيون الأشعار                                 |
| 1117     |                                                |
| 118      | ٧-شرف التصوف                                   |
| 118      | كتب منسوبة للراغب                              |
| 118      | ١-أخلاق الراغب                                 |
| 118      | ٢-احتجاج القراء                                |
| 110      | ٣-أدب الشطرنج                                  |
| 110      | ٤-كلمات الصحابة                                |
| 110      | _                                              |
| 110      | •                                              |
| 11Y      | المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه               |
| 17•      | الفصل الثَّالث: دراسة تحليلية للكتاب المحقق    |
| 171      | المطلب الأول: نسبته                            |
| ١٣٥      | المطلب الثاني: أهميته                          |
| ء المحقق | المطلب الثالث: منهجه في كتابه من خلال الجز     |
| 179      | المبحث الأول: مصادر الراغب الأصفهاني في تفسيره |
| 181      | أولاً: المصادر العامة                          |
| 181      | ١-القرآن الكريم                                |
| 187      | ٧-السنة النبوية                                |
| 187      | ٢- أقوال الصحابة                               |
| 188      | ٤-أقوال التابعين                               |
| 187      | ثانياً: المصادر الخاصة                         |
| \        |                                                |
| \        | •                                              |

| ٠٤٨   | ٣-معاني القرآن للفراء                                      |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ١٥٠   | ٤-تفسير غريب القرآن لابن قتيبة                             |
| ١٥٠   | ٥-مجاز القرآن لأبي عبيدة                                   |
| ١٥١   | ٦-كتاب سيبويه                                              |
| 107   | ٧-معاني القرآن للزجاج                                      |
| 108   | ٨-تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة                             |
| ۲۵۱   | ٩-المقتضب للمبرد                                           |
| ٧     | ١٠-كتاب الفروق لأبي هلال العسكري                           |
| ۸     | ١١- تفسير الجبائي                                          |
| ٠٠٩   | ١٢-تفسيرالأصم                                              |
| ٠٦٠   | ١٣-كتاب النظم للجرجاني                                     |
| ١٦٠   | ۱٤-تفسيرابن بحر                                            |
| ٠ ٢٢١ | کتب أخرى                                                   |
| 371   | المبحث الثاني: تحديد نوعية تفسير الراغب                    |
| ٠٦٩   | المبحث الثالث: محاور منهج الراغب في التفسير                |
| ١٧٠   | المحور الأول: تفسير القرآن بالقرآن                         |
| ١٧٠   | أولاً: تفسير الآية بنظائرها                                |
| ١٧٣   | ثانياً: الاستدلال بالقرآن على تعدد معاني الكلمة الواحدة    |
| ١٧٥   | ثالثاً: توضيح المجمل بذكر ما يدل عليه من الآيات الأخرى     |
| ۲۷۱   | رابعاً: الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف من آيات الكتاب العزيز |
| ١٧٨   | القراءات في تفسير الراغب                                   |
| ١٨٥   | المحور الثاني: السنة النبوية في تفسير الراغب               |
| ١٨٦   | أولاً: الاستشهاد بالحديث على معنى الآية وتأكيده            |
| ١٨٧   | ثانياً: تفسير القرآن بالسِنة                               |
| 190   | أسباب النزول في تفسير الراغب                               |
| Y•Y   | المحور الثالث: أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الراغب     |
| ۲۰٤   | حجية تفسير الصحابة                                         |
| ۲۰۵   | حجية تفسير التابعين                                        |
| Y1A   | المحور الرابع: العربية في تفسير الراغب                     |
| Y19   | أولاً: بيانه للمفردات القرآنية                             |
|       | ثانياً: عنايته بالأصول اللغوية والاشتقاق                   |
| YYA   | ثالثاً: عنايته بالفروق اللغوية                             |
| **1   | •                                                          |

3) 1

| የሞል            | خامساً: إيراده أقوال اللغويين والنحاة                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 0          | سادساً: قدرته على النقد اللغوي                                                     |
| 7 2 7          | سابعاً: عنايته بالنحو والإعراب                                                     |
| ۲٥٤            | ثامناً: عنايته بالبلاغة                                                            |
| ٠77            | المحور الحنامس: مجالات النظر في تفسير الراغب                                       |
| ٠7٢            | أولا: مكانة العقل في تفسير الراغب                                                  |
| 777            | ثانياً: استخدامه القياس العقلي والقضايا المنطقية                                   |
| 377            | ثالثاً: نظره في حكمة الترتيب                                                       |
| <b>77</b> 7    | رابعاً: حرصه على دفع توهم التعارض بين أدلة الوحي                                   |
| ۲۷٠            | خامساً: قدرته على السبر والتقسيم                                                   |
| 347            | المحور السادس: مسائل العقيدة في تفسير الراغب                                       |
| <b>4 Y Y E</b> | أولاً: موقفه من الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة                                  |
| 478            | ثانياً: منزلة العمل من الإيمان عند الراغب                                          |
| 240            | ثالثاً: إثبات بعض الصفات                                                           |
| 240            | ١-صفة المحبة                                                                       |
| 777            | ٧-صفة المكن                                                                        |
| <b>TVV</b>     | ٣-صفة الشكر                                                                        |
| <b>TVV</b>     | رابعاً: تأويل بعض الصفات                                                           |
| <b>۲</b> ۷۸    | خامساً: كلامه في النبوة والمعجزات                                                  |
| 141            | سادساً: كلامه في الشرك والكفر                                                      |
| <b>7</b>       | سابعاً: ردوده على الفرق والطوائف                                                   |
| ۲۸۷            | المحور السابع: مسائل الفقه في تفسير الراغب                                         |
| ۲۸۷            | أولاً: عنايته بأقوال الفقهاء                                                       |
| ۲۸۸            | ثانياً: ترجيحه بين الأقوال                                                         |
| 44.            | ثالثاً: انتصاره للشافعي والشافعية                                                  |
| 444            | رابعاً: عذر المجتهد                                                                |
|                | خامساً: قوله في القياس والاجتهاد والاستنباط                                        |
|                | المطلب الرابع: موضوعاته، ودراسة تحليلية مقارنة بكتب التفسير المشابهة من خلال الجزء |
|                | المحقق                                                                             |
|                | يه ي                                           |
|                | أولاً: موضوعاته                                                                    |
| 191            | المبحث الأول: مقارنة بين منهج الزمخشري والراغب في التفسير                          |
| <b>79</b> A    | ١-تفسد القرآن بالقرآن بالقرآن                                                      |

| قراءات                                               | J1-Y    |
|------------------------------------------------------|---------|
| لاستشهاد بالسنة النبوية                              | 11-4    |
| سباب النزول                                          | J- E    |
| قوال الصحابة والتابعين                               | i-0     |
| : مسائل اللغة والنحو بين الزمخشري والراغب            | ثانياً: |
| : مسائل الاعتقاد بين الزمخشري والراغب                | ثالثا   |
| اً: مسائل الفقه بين الزمخشري والراغب                 | رابعا   |
| تْ الثاني: مقارنة بين منهجي الراغب وابن عطية         | البح    |
| تفسير بالمأثور بين ابن عطية والراغب                  | JI-1    |
| : تفسير القرآن بالقرآن                               | أولأ    |
| : القراءات                                           | ثانياً: |
| : الاستشهاد بالسنة النبوية                           | : إثالة |
| : أسباب النزول                                       |         |
| ساً: الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين              |         |
| سائل اللغة والنحو بين ابن عطية والراغب               |         |
| سائل الاعتقاد بين ابن عطية والراغب                   |         |
| سائل الفقه بين ابن عطية والراغب                      |         |
| ث الثالث: مقارنة بين منهجي الراغب والبغوي في التفسير | 4       |
| : التفسير بالمأثور بين البغوي والراغب                | أولاً:  |
| نسير القرآن بالقرآن                                  | ١-تة    |
| قراءات                                               |         |
| لاستشهاد بالسنة النبوية                              |         |
| سباب النزول                                          |         |
| نوال الصحابة والتابعين                               | ٥-أوَ   |
| : اللغة والنحو بين البغوي والراغب                    | ثانياً: |
| : مسائل الاعتقاد بين البغوي والراغب                  | ۵       |
| مسائل الفقه بين البغوي والراغب                       | رابعاً  |
| ب الخامس: النسخ الغطية وتوصيفها                      | الملك   |
| أخرى نسبت للراغب وليست له                            | نسخ     |
| لنماذج من مخطوطات تفسير الراغب الأصفهائي             | صور     |
| ُ: قسم التحقيق                                       | ثانياً  |
| آل عهد الله الله الله الله الله الله الله ال         | سەرة    |

| سورة النساء                             | ··V1  |
|-----------------------------------------|-------|
| الفهارس العامة                          | ETV   |
| فهرس الآيات القرآنية                    | i &TA |
| فهرس الأحاديث النبوية                   |       |
| فهرس الآثارفهرس الآثار                  |       |
| فهرس الأعلامفهرس الأعلام                |       |
| فهرس الأشعار                            |       |
| فهرس الأمم والشعوب والقبائل والجماعات   | 10 TV |
| فهرس الأماكن والمواضع والبلدان          | 1079  |
| فهرس المذاهب والفرق والطوائف والأديان   | 1087  |
| فهرس المفردات الغريبة المفسرة           | 1088  |
| فهرس الفوائد اللغوية والنحوية والبلاغية | 1000  |
| فهرس المصادر والمراجع                   |       |
| فهرس الموضوعات                          | 17.7  |